

علمية ، نصف سنوية ، محكَّمة ، تُعنَّىٰ بشؤون التراث العربي

المجلد ٥١ - الجزَّان ٢٠١ - ربيع الأخر - شوال ١٤٢٨هـ / مايو - نوفمبر ٢٠٠٧م





رد مد ۲۲۰۹ - ۱۱۱۰ I.S.A.N. 1110 - 2209







علمية ، نصف سنوية محكّمة ، تُعنّىٰ بالتعريف بالمخطوطات العربية ، وفهرستها ، ونشر النصوص المحققة ، والدراسات القائمة عليها ، والمتابعات النقدية الموضوعية لها .

> المدير المسؤول: د. أحمد يوسف أحمد محمد رئيس التحرير: د. فيصل عبد السلام الحفيان





- الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي
   المنظمة والمعهد ، وترتيب البحوث يخضع
   لاعتبارات فنية ، ولا علاقة له بمكانة الكاتب.

المجلد ٥١ - الجزآن ٢٠١ - ربيع الأخر - شوال ١٤٢٨هـ / مايو - نوفمبر ٢٠٠٧م





مجلة معهد المخطوطات العربية / معهد المخطوطات العربية ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) - مج ٥١ ، الجزآن ١ ، ٢ ، ربيع الآخر - شوال ١٤٢٨هـ / مايو - نوفمبر ٢٠٠٧م / ٢٦٠ ص .

.. Y/ . E/Y .. A/ b

# فهراس

# تعاریف: : مخطوطات الخيزانة الحَسَنيَّة ( بعيثة المعصد د. فيصل الحفيان الرابعة إلى المغرب - الجزء الثَّالث ) ...... د . عبد الله حمد محارب : النُّسخة الأندلسية من ديسوان أبيي تمّــام عصام محمد الشُّنطي : رسالة في مدح الكتب والحثُّ على جمعها ، للجاحظ ( نسخة نفيسة بخط ابن البُوَّاب ) .... \* نصوص : : مُظاهَرةُ المسعَى الجميل .. في مُعارَضةِ د. أيمن محمد مبدان « مُلْقى السَّبيل » لابن الأبَّار القُضاعِيّ \_ ١٤٧ دراسات : د. عبد الحكيم الأنيس : مَنْ مؤلّف كتاب والغاية والتقريب ، ؟ .... ٢٢٥ « أعــــلام : د. عائشة يطو : أبو إسحاق أطفيّش في مصر \_\_\_\_\_\_

# مخطوطات الخزانة الحسنيية

( بعثة المعهد الرَّابعة إلى المغرب - الجزء الثَّالث )

«. فيصل الحفيان <sup>(\*)</sup>

نكمل هنا نشر ما بدأناه من مخطوطات الخزانة الحَسَنيَّة التي صوَّرها المعهد في بعثته الرابعة إلى المملكة المغربية ( ١٢ من يونيه إلى ١٩ من يوليه ١٩٩٩ ) .

ويُعَدُّ هذا المنشور الجزءَ النَّالث والأخير ، وفيه المخطوطات المبدوءة بحرف الراء حتى نهاية الألف باء العربية . وكان الجزآن السالفان قد تضمَّنا المخطوطات المبدوءة بحرف التاء ( المجلد ٤٩ ) ، ثم بقية حرف التاء وما يليه من الأحرف حتى نهاية حرف الذال ( المجلد ٥٠ ) .

(,)

#### - رُتْبَةُ الحكيم

( مُرتَّبٌ على أربع مقالات ؛ كل مقالةٍ في عدَّة فصول . والمقالات في ما يقرأ من كتب الأوائل ، وكيف يقرأ ، وفي حجر العمل ، وفي عمله إكسيرًا ، وفي التَّريب على الرُّموز وفكها . ذكر المؤلف في مقدمته أنه ابتدأ تأليفه عام ٤٣٩هـ ، وأتَّه عام ٤٤٢) .

لأبي القاسم مَسْلَمة بن قاسم بن عبد الله المجريطي ، ت قبل عام ٣٩٨هـ / قبل عام ١٠٠٧م .

<sup>(\*)</sup> منسق برامج معهد المخطوطات .

نسخة خزائنيَّة بديعة ، كتبت للسُّلْطان المنصور ( الحسن الأوَّل ) . كتبها عبد السَّلام بن عبد الواحد بن عبد الله ، بقلم مغربيً ، بمداد أسود ، ورؤوس الكلام بماء النَّهب أو بالأحمر أو بالأزرق . على الورقتين الأولى والأخيرة توريق مذهَّب . مقروءة مصحَّحة ، وعلى حواشيها تعليقات بخطَّ مغاير ، وبها نظام التَّعْقيبة . باوَّلها ذكر لأربع نُسخ أخرى في خزانة المنصور وباب النَمورة .

0.91 × 0.37 mg

, m 18

۲۳۱ ق

1 ٩٨٥ - كيمياء ]

#### تُسْخةُ أُخْرى

نسخةً بقلم النَّسْخ ، بمدادٍ أسود ، وبعض الكلمات بالبنفسجي . مقروءةً ، وبها نظام التَّعْقيبة .

-- YY × 17

, - Y1

١١٩ق

[ + Land - 1127]

#### - الرِّحْلة النَّاصريَّة

أو = و رحلة ابي العبُّاس أحمد محمد بن ناصر الدِّرْعيُّ ، .

(كتاب يصف رحّلة المؤلّف إلى أرض الحجاز لأداء فريضة الحج ، وما مرَّ به من بلاد في أثناء رحلته التي بدأها من الزَّاوية النَّاصريَّة في ٢٤ من جمادى الأولى عام ١١٢١هـ ، وأنهاها في ٦ من رمضان عام ١١٢٢هـ).

لأبي العبَّاس أحمد بن شَيْخ الإسلام محمد بن ناصر الدَّرْعيُّ ، ت ١١٢٨ه/ ١٧١٥م .

نسخة بقلم مغربيٌّ ، مقروءةٌ مصحَّحةٌ ، كتبها الحسن بن عبد الله بن أحمد ،

في ٢ من ذي القعدة عام ١٥٨ هـ ، بمدادٍ بُنّي ، وفواتح الكلام بالأحمر . بها نظام التَّعْقيبة.

\* \* \* 1 mm

٣٤ س

۱۵۳ ق

٧٦٤٨١ - رحلات ١

#### - رسالةُ الإخوان من أهل الفِقْه وحَمَلَة القرآن

( رسالةٌ في التصوُّف مرتَّبة على فُصُولٍ وخاتمةٍ . أتمُّها مؤلِّفها عام ٩١٥هـ ) .

لأبي الحسن علي بن مَيْمون بن أبي بكر بن علي بن مَيْمون بن أبي بكر بن يوسف بن إسماعيل بن أبي بكر الهاشميُّ القرشيُّ المغربيُّ الغُماريُّ الفاسيُّ ، نزيل صالحيَّة دمشق ، ت ٩١٧هـ / ١٥١١م .

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب النَّامن ) ، كتبها عبد الوهّاب بن محمد بن عبد الوهّاب الشَّريف الميموني ، بخط مقروء ، بمدادٍ أسود ، والمقدّمة ورؤوس الكلام بالأحمر أو الأزرق . مؤطَّرة الصَّفحات .

۲۳.0 × ۱۹ سم

, m Y1

308

[ ١١٣٢٥ / مجموع (٨) - تصوُّف ]

# - رسالةُ ابن بشرون لابن السَّمْح

( رسالة من المؤلف لأبي القاسم أصبغ بن محمد بن السَّمْح المهريّ الغرناطيّ، ت ٤٢٦هـ / ١٠٣٥م. ذكرها ابن خَلْدون في ، المقدمة ، ).

لأبي بكر بن بشرون المغربي ( من تلاميذ أبي القاسم المجريطي ، ت ٣٩٨هـ / ١٠٠٧م ) .

نسخةٌ من كتب خزانة المنصور ، ضمن مجموع ( الكتاب الثاني ) ، بقلم

مغربي ، بمدادٍ أسود ، والعناوين بالأحمر . مقروءةٌ مصحَّحةٌ ، وبحواشيها بعض التعليقات . صفحاتها مؤطرة . ويها نظام التَّعْقبية .

ATT.0 × 1V.0

٨ق (٧ - ١١٥ أ) ١٨ سر

[ YA3 / مجموع (Y)]

- رسالة خالد بن يزيد إلى ابن عمِّه في الصَّنْعة الإلهيَّة

لخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، ت ٨٥ هـ / ٧٠٤ م .

نسخةً ضمن مجموع ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والعناوين وفواتح الكلام بالأحمر ، صفحاتها مُجَدُّولة بالأحمر والأزرق . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۵.۷۱ × ۲۲ سم

١٩ س

35. (357-757)

1010 / مجموع - كيمياء]

#### - الرُّسالة الشُّرفيَّة

( أَلْفَهَا لَخْزَانَة الوزير شرف الدين [؟] تتضمَّن خمس مقالات في الصَّوْت والأعداد والأبعاد ، وترتيب الأجناس والإيقاع ، واستخراج الألحان ) .

لصفيٌّ الدِّين عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر الخويي الأرْمُويُّ البغداديُّ ، ت ۲۹۳ه / ۱۲۹۶م.

نسخةً بقلم مغربيُّ . بمدادٍ أسود ، والفواتح وبعض الكلمات مبرزة بالأسود السَّميك أو الأحمر . مقروءة ، ويها نظام التَّعْقيبة .

19×18

pr 19

· 3 177

[ ۱۹۷۲ - موسیقی ]

#### نسخة أخرى

نسخةً قديمة كتبت بقـلم مشـرقيّ ، في المحـرَّم عـام ٧٨٥هـ ، بمـدادٍ أســود ، والرُّسوم والجداول بالأحمر . بها نظام التَّعْقيبة .

۵.71 × ۵.۷۷ سم

۱۳ س

۸۷ ق

[ ۲۱۲۲ - موسیقی ا

# - رسالةُ الشُّمس إلى الهلال

( منظومةٌ ( مخمَّس ) في صناعة الكيمياء ، تُسمَّى بـ 3 ماء الورق ، ) .

لأبي عبد الله محمد بن أميل بن عبد الله بن أميل التَّميميّ الحكيم، ت ١٧٠هـ / ٨٨٨م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب السابع ) ، بقلم مغربيٌّ ، بها نظام التُّعقيبة .

۲۲.0 × ۱۷.0 سم

۲۱ س

00 ( 717 - 117 )

[ ۱۱۲۲۸ ز / مجموع (۷) ]

### - رسالةً في أصول الصنّاعة

لأبي القاسم محمد بن أحمد السّيماويّ أو ( السَّمانوسيّ ) ، المعروف بالعراقي ، ت ٥٨٠هـ / ١١٨٤م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأوّل) ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، ورووس الكلام بالأحمر أو الأزرق ، صفحاتها مؤطّرة ، وبأوّلها توريق مذهّب ، وبها نظام التّعقيبة .

۵,۷۱ × ۲۲.۸ سم

١٧ س

٧ ق ( ٧ - ٧ )

[ ١١٣٥ / مجموع (١) ]

# - رسالةٌ في تَوْجِيه نَصْبِ « فَضْلاً » وتراكيبَ أُخْرى

لجمال الدين أبي محمد عبد الله يوسف الأنصاري المصري ، ابن هشام ، ت ٧٦١هـ / ١٣٥٩م.

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الرابع ) ، بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأسود السُّميك أو الأحمر . بها نظام التَّعْقيبة .

۹ ق ۲۱ س ۲۰۰۸ سم (۱۱۰۸۲ / مجموع (٤)]

# - رسالةٌ في الحُدود

لمجهول .

نسخةً بقلم مغربيً ، بمدادٍ أسود ، والفواتح ورؤوس الكلام بالأحمر . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۲ ق ۲۸ س ۲۰٫۵ × ۲۰٫۵ سم ۲ م ۲۰٫۵ سم

# - رسالةٌ في خبريَّة البِّسْملة وكلام أهْل العلم فيها

لأبي محمد عبد الكريم بن عليّ بن عمر بن أبي بكر بن إدريس الزهنيّ ، المعروف باليازغيّ ، ت ١١٩٩ هـ / ١٧٨٤ م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، كتبها عبد الرحمن بن الحاج الحسن الإقطاعيُّ الأسفيُّ ، في ٤ من ذي الحجة عام ١٢٩٥ هـ - من نسخة المؤلَّف - بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود . حديثةٌ مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

ه ق (۱ و - ه ظ) ۲۱ س ۱۸ × ۲۳ سم [۱۲۵۸۸ ز / مجموع (۱) - علوم القرآن]

# - رسالةٌ في الفعل المؤكِّد بالنُّون

لمحمد بن عَزُّوز البرجيِّ التونسيُّ الحسَنيُّ ، ت ١٢٣٣هـ / ١٨١٧م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأول) ، كتبها محمد بن أحمد [؟] في ١٣ من شعبان عام ١١٤٨هـ - من سُنخة بخط عبد الرحمن بن إدريس الحسني - بقلم مغربي، بمداد أسود . مصحّحة ، وبها نظام التَّعقيبة .

۲ ق ۲۰ س ۲۰ × ۱۲.۵ سم ۲ (۱) یا ۲۰ / مجموع (۱)

#### - رسالةٌ في الفُلُك

( في سبعة أبواب وخاتمة ) .

لمجهول .

نسخةً بقلم مغربيً ، بمداد أسود ، والفواتح بالأسود السَّميك ، مقروءةً مصحَّحةً ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۲۵ ق ۲۱ س ۲۱ × ۲۱ سم

[ 4141]

- رسالةٌ في قراءة البُّسْملة في أوَّل الفاتحة في الصَّلاة

لأبي عمر يوسف بن عبد الله النَّمريِّ القُرطُبيِّ ، ابن عبد البرِّ ، ت ٤٦٣هـ / ١٠٧٠م.

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأول) ، بقلم مغربي ، بمداد أسود والفواتح بالبنفسجي . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة . وبأخرها إجازة بالطريقة الكتَّانيَّة من محمد بن عبد الكبير الأحمديِّ الإبراهيميِّ الصريقيِّ الأوسيِّ الكتَّانيِّ - لأخ ومحبُّ له لم يذكر اسمه . ۲۱.۳×۱۷ سم

٣٠ س

٠٢٠ق

(۱۲۰۲۸ / مجموع (۱) ]

#### - رسالةٌ في الكيمياء

لخالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، ت ٨٥ هـ / ٧٠٤م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب السادس ) ، بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر أو الأزرق . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

ه ق (۱۱۳ - ۱۱۸ ب) ۱۸ س

[۱۱۲۲۸ ز / مجموع (٦)]

#### - رسالةٌ في المعرفة

لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبيُّ البَصْرِيُّ ، ت ٢٤٣هـ / ١٨٥٧م .

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الثاني ) . كتبها الحسن بن أبي بكر المنتاخي المراكشي ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح ويعض العبارات بالأحمر أو الأخضر . مقروءة ، وبها نظام التعقيبة .

۹ ق ( ۱٦٨ - ١٧٦ و ) ٢٤ س ٢٤ × ٢٤.٥ سم [ ١٢٥٥١ / مجموع (٢) - تصوُّف ]

# - رسالةٌ في مُنافع الحبَّة السُّوْداء

لمجهول .

نسخةٌ من خزانة الحسن الأوّل ، ضمن مجموع ( الكتاب الخامس ) ، كتبها سويفي بن أحمد العَدّويُّ ، بقلم النَّسْخ ، بمدادٍ أسود ، وفواتح الكلام بالأحمر. بها نظام التَّعْقيبة . 71 × 77 mg

١٩ س

٤ ق (١٩٨ ظ-٢٠١ و)

1 ٤٧٢٥ / مجموع (٥) - طب ]

# - رسالةٌ في النُّحُو

لعلُّها لمحمد بن عَزُّوز البرجيِّ التونسيِّ الحسَنيُّ ، ت ١٢٣٣هـ / ١٨١٧م.

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الثاني) ، كتبها محمد بن أحمد [؟] في ١٢ من شعبان عام ١٤٨هـ - من أصل بخط عبد الرحمن بن إدريس الحسني - بقلم مغربي ، بمداد أسود . مصحّحة ، ويها نظام التّعقيبة .

۲۰× ۱٤,0

٧٥ سي.

۲ق

[ ۱۰۲٤۱ / مجموع (۲) ]

# - رَشْحُ اذْواق الحكْمة الرِّبَّانيَّة في شَرْح أَوْفاق اللَّمْعة النُّورانيَّة

( اللَّمْعة النُّورانيَّة في الأوراد الرَّبانيَّة لأبي العبَّاس أحمد بن علي البُونيُّ ، ت ٦٢٢هـ ).

لزَيْن الدِّين عبد الرحمن بن محمد بن علي البسطاميِّ ، ت ٨٥٨ هـ / ١٤٥٤م .

نسخةً بقلم مغربيً ، بمدادٍ أسود ، ورؤوس الكلام بالأحمر . مصحّحة وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّعْقيبة . تشتمل على جداول . بها آثار رطوبة ظاهرة ، وبعض صفحاتها مرمَّمة .

0.01 × ۲۱ سم

۱۸ س

۸۹ ق

[ ٦١٠٠ - أوفاق]

# - رَفْعُ الحِجابِ عن وُجوه أعْمال الحِساب

( شرح تلخيص أعمال الحساب للمؤلّف نفسه ) .

لأبي العبَّاس أحمد بن محمد الأزدي ، ابن البِّنَّاء ، ت ٧٢١هـ / ١٣٢١م .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) . كتبت بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود . بها نظام التَّعْقيبة .

ه٤ ق ( اظ− ه٤ و ) ٢٠ س ٢٠ × ١٦.٥ × ٢١.٤ سم [ ٢١٨٦ / مجموع (١) - رياضيًات ]

- الرُّوْض المُنُون في شُرْح رَجَز ابن عَزْرون

( شرح لأرجوزة ابن عَزْرون في الحميَّات والأورام التي ذيّل بها على أرجوزة ابن سينا ( ت ٤٢٨ هـ ) في الطّب . ألفه برسم الخزانة السُلطانيَّة الهاشميَّة المأمونيَّة ، وفرغ من تأليفه في ٢١ جمادى الأولى عام ٩٩٠ هـ بفاس ) .

لقاسم بن محمد بن إبراهيم الغَسَّاني ، الشهير بالوزير ، ت ١٠١٩هـ / ١٦١٠م .

نسخة بقلم مغربي . الرَّجز بالأحمر والبُنِّي ، والشرح بالأسود ، وفواتح الكلام بالأسود السَّميك أو البُنيّ أو الأحمر . بها أثر أرضة ، وتقصُّف أصاب أوراقها الأولى ، وعدا على بعض الحروف والكلمات .

۱۳۵ ق ۱۵ س ۲۱×۲۱ سم ۱۳۵ - طب]

- رُوْضةُ الأَزْهارِ في مَدْح الفُضَلاء الأَخْيار

( يشتمل على قصائدً في مديح الخلفاء الرَّاشدين والإدريسيِّين وبعض الأولياء .

وعلى قصائد في المديح النَّبويِّ . وفي « منتخبات من نوادر المخطوطات » ، أنَّه اختلط فيها قِطْعتان من ديوان أبي العبَّاس الحلبيِّ : « غرائس الأفكار في مدائح المُختار » ، و « رياض الأزهار في مدائح الفُضّلاء والأخْيار » ) .

لسراج الدِّين أبي العبَّاس أحمد بن عبد الحيّ الحلبي ، ت ١١٢٠هـ / ١٧٠٨م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود ، وبعض الكلام بالأحمر . مقروءة مصحَّحة .

۱۳۶ ق ۱۸ س ۲۱٫۵ × ۲۱٫۵ سم ۱۳۶

(;)

- زاد الفقير

( منظومةٌ في الطّبُّ ) .

لراشد بن هاشم [؟]

نسخة من خزانة الحسن الأوَّل ، ضمن مجموع ( الكتاب الرَّابع ) ، كتبها سويفي بن أحمد العَدَويُّ ، بقلم النَّسْخ ، بمداد أسود ، والعناوين بالأحمر . على حواشيها طُرَرٌ وتعليقات ، وبها نظام التَّعْقيبة . بها آثار أرضة شديدة عَدَتْ على الكلام .

۱۰ ق (۱۸۹ ظ-۱۹۸ و) ۱۱ س ۱۲ × ۲۳ سم ۱۹۷۱ / مجموع (٤) - طب ا

# ( w)

# - سرُّ الحكمة في شرح كتاب الرُّحمة

(كتابُ الرَّحمة لجابر بن حَيَّان الصُّوفي ، ت ١٩٨هـ أو ٢٠٠هـ ) .

لمؤيّد الدِّين أبي إسماعيل الحسين بن علي بن محمد الطُّغْراثي الأصّفهانيّ ، ت ١٣٥هـ / ١١١٩م .

نسخة خزائنيَّة كتبت للسُّلُطان الحسن الأوَّل ، ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والعناوين بالأزرق أو الأحمر . مقروءة مصَّححة ، وصفحاتها مؤطَّرة . بأوَّلها توريق مذهَّب ، وفهرس مفصَّل للموضوعات .

۵۰ ق ۳۰ س ۲۲×۱۷٫۵ سم

[ ١١٢١ / مجموع (١) - كيمياء ]

# - السِّرُ الرِّبَّانيُ في العِلْم الميزانيَ

لشمس الدِّين علي جلبي بن خِسْرو الأزنيقيُّ ، ت ١٠١٨هـ / ١٦٠٩م .

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الثّاني ) ، كتبها أحمد زَيْن الدِّين الخليليُّ بقلم النَّسْخ ، بمدادٍ أسود ، ورؤوس الكلام ويعض العبارات بالأحمر . بها نظام التَّغيبة .

۳۷ ق (۹ ب - ۱۹ آ) ۲۱ س ۲۱ × ۲۳ سم ۳۷ ق (۹ ب - ۱۹ آ) ۲۱ سم ۲۱ سم ۳۷ سم ۳۷ سم ۳۷ ا

#### - السُّلْسِلُ العَدُّبِ وِالمُنْهَلُ الأحْلَى

لجمال الدين محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر الحضرميّ اليمنيّ ، ت ١٠٩٣هـ / ١٦٨٢م .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الرَّابع ) ، بقـلم مغـربيٍّ ، بمـدادٍ أسـود ، والفواتح والعناوين بالأحمر . صفحاتها مُجَدُّولَةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

77 × 17 mg

۱۵ ق (۱۱۷ و - ۱۳۱ و) ۲۸ س

[٤٥٣٤ / مجموع (٤)]

- السّلْكُ المُثنيُّ النَّظام بما للصّحابة الكرام على جميعهم الرّضوان ( الجزء الأوَّل ) .

( مؤلِّفٌ في المناقب يحتوي على مقدِّمتين ) .

لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله القَطَّان ، ت أواخر القرن السَّابع الهجري / أواخر القرن الثَّالث عشر الميلادي .

نسخةٌ مقروءةٌ ، كتبت بمدادٍ أسود ، ورؤوس الكلام بالأحمر . بها نظام التَّعْقيبة .

١٥٤ ق ٢٣ س ١٩.٥ سم ( ٢٢٣ ( الجزء الأوّل ) - تاريخ ]

- سمُّطُ الجُوْهُر الفاخِر من مفاخر النَّبِيِّ الأوُّل والأخِر

لأبي عيسى محمد المهديِّ بن أحمد بن علي الفاسي الفِهْريِّ ، ت ١٠٩هـ / ١٦٩٨م .

نسخةً كتبت عام ١١٣٧ هـ بقلم مغربي ، بمداد أسود ، وفواتح الكلام بالأحمر . مقروءة ، وبحواشيها بعض التعليقات ، وبها نظام التَّعْقيبة . وعلى ورقَتْيُها الأولى والأخيرة نصَّ يفيد وفاة المؤلِّف في العام المذكور، ودَفْنَه بِقُبَّة جدَّه.

۲۹۵ ق ۲۷ س ۲۱ × ۳۰ سم

[39 - سيرة]

#### - سنا المهٰتُدي إلى مضاخِر الوزير أبي اليحمري

( مؤلّف في التاريخ من مقدّمة وخمسة أبواب وخاتمة . تضمّنت الأبواب شيئًا من الحكايات وسبعةُ وثمانين مَثَلاً ، وتراجم عدد من المشاهير ) .

لأبي الحسن علي بن أحمد بن قاسم بن موسى المعروف بمصباح الزّرُويليّ المغربي ، ت في حدود عام ١١٥٨هـ / في حدود عام ١٧٤٥م .

نسخةً كتبت سنة ١١٢٥هـ بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود وأزرق وماء الذهب ، مقروءةٌ ، وبحواشيها تعليقات . حالتها جيدة ، وصفحاتها مُجَدُّوَلة ، وعليها تملُّك للعربي بن المختار عام ١٢٦٢هـ .

۱۸۷ ق ۳۵ س ۲۰ × ۳۱ سم

۲۱۱ ك - تاريخ ا

#### (ش)

- شَرْحُ البيتين المشهورَيْن لعبد السَّلام الرَّجْراجي الْحِيول .

نسخةٌ من كتب خزانة السُّلُطان المنصور الحسّن الأوَّل ، ضمن مجموع .

كتبت بقـلم مغربي ، العنوان كتب بماء الذهب ، والفواتح بالأحمر أو الأزرق . بها نظام التَّعْقيبة .

۸ ق (۱۹۶ ب - ۲۰۲۱) ۱۸ س ۱۷.۵ × ۲۲ سم ۱ (۱۰۲۵ / مجموع ا

- شَرْحُ ترجِمة بَدْء الوَحْي وحديث « إنَّما الأعْمال بالنَّيَّات » من « الجامع الصَّحيح » للإمام البُخاريُّ

( فرغ من تأليفه الخميس مُفْتتَحَ ذي الحجَّة عام ١٢٥٢هـ ) .

لأبي محمد عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة علي بن عبد القادر الفاسيِّ المغربيُّ ، الكوهن ، ت ١٢٥٣هـ أو ١٢٥٤هـ / ١٨٣٧م أو ١٨٣٨م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأوّل) ، كتبها محمد بن الطّيب بن أحمد بناني عام ١٣١٩هـ بقلم مغربي ، بمداد أسود . مقروءة مصحّحة ، وبها نظام التّعْقيبة .

۳۵ ق (۱ ظ - ۳۵) ۲۳ س ۱۵ × ۲۰ سم [ ۱۲۱۲۵ / مجموع (۱) - تصوُّف]

- شَرْحُ حَرْبِ الإمام الشاذِليّ (\*)

لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الفاسي ، ت ١٠٣٦هـ / ١٦٣٦م .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الثَّالث ) ، كتبت بمدادٍ أسود ، والمقدَّمة

<sup>(\*)</sup> جاء في هدية العارفين ٢٩١/١ أنه حاشية على الحزب الكبير ، وليس شرحًا ، ولا هو على ٥ حزب البحر ٤ ؛ و الحزب الصّغير ٤ .

بالأخضر ، والفواتح بالأحمر أو الأزرق أو الأخضر . مقروءة .

MY × 11,0

۲۳ س

٢٦ ق

[ ١١٩٧٤ / مجموع (٣) - تصوُّف ]

#### - شَرُّحُ حزب الإمام الشاذليّ

( حزب البحر أو الحزب الصَّغير للإمام أبي الحسن الشَّاذِلي ، ت ٢٥٦هـ . والشرح مرتَّبٌ على مقدّمةِ وخاتمة ) .

لشهاب الدِّين أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسيِّ ( البرنوسيِّ ) الفاسيِّ ، المعروف بزَرُّوق ، ت ٨٩٩ هـ / ١٤٩٣م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الرابع ) ، مقروءةً ، كتبت بمدادٍ أسود ، والمقدّمة بالأخضر ، وفواتح الكلام بالأحمر .

9.11 × 77 mg

, m YY

ه ق

[ ١١٩٤٧ / مجموع (٤) - تصوُّف ]

# - شَرْحُ رائيَّة الشَّرِيشيُّ

( القصيدة الرائبة في السُّلوك تسمَّى ( أنوار السَّراثر وسرائر الأنوار ) ، لتاج الدِّين أبي العبَّاس أحمد بن محمد بن أحمد بن خَلَف القُرَشيِّ التَّميميِّ البَكْرِيِّ الصَّدِّيقيِّ الشَّرِيشيِّ ، ت ١٤١هـ . والشرح مرتَّبٌ على مقدّمة وخاتمة ) .

لأحمد بن يوسف بن محمد بن يوسف الفاسيِّ [؟]

نسخةٌ كتبها إدريس بن عبد الرَّحمن زاكور عام ١٣٧٢هـ بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح ورؤوس الكلام بالأزرق والأحمر . مقروءةٌ . ~~ TT × 11

m Y E

١٥٣ ق

[ ۱۱۵۰۲ - تصوف]

# - شَرْحُ رسالة بيون البرهميِّ الهنديِّ الحكيم

( رسالة في الصَّنْعة ( الإكسير ) ، انتهى منه مؤلِّفه يوم الثلاثاء ١٣ صفر عام ٧٤٢هـ بمدينة غزَّة ) .

لعليّ بن محمد بن أيّدَمُر بن عليّ الجِلْدكيّ ، ت بعد عام ٧٤٧هـ / بعد عام ١٣٤١م.

نسخةٌ ضمن مجموع (الكتاب الأوَّل) ، كتبت في ٢٦ من جمادى الآخرة عام ١٣٠٣هـ ، بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ بُنيٌّ ، ورؤوس الكلام والفواتح بالأحمر أو الأزرق أو الأخضر ، مصحَّحةٌ ، صفحاتها مُجَدُّولة ، بأوَّلها توريقٌ مذهَّب .

۷۵ ق ۱۸ س

[٣٠٧] مجموع (١) - كيمياء]

- شُرُحُ رسالة الشمس إلى الهلال<sup>(\*)</sup>

( رسالةُ الشمس إلى الهلال منظومةٌ ( مخمَّس ) في صناعة الكيمياء ، يُسمَّى « ماه الورق » ، لأبي عبد الله محمد بن أميل بن عبد الله بن أميل التميميّ الحكيم ، ت ١٧٠هـ / ٧٨٦م ) .

للقرشي [؟]

<sup>(&</sup>quot;) انظر رسالة الشمس للهلال لأبي عبد الله أميل بن محمد التميميّ الحكيم، ت ١٧٠هـ / ٧٨٦م - في وحرف الراء ٤.

نسخة خزائنيَّة كتبت للسُّلُطان الحسن بن محمد بن عبد الرحمن ، ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، كتبها الودغيري [؟] في ١٠ من جمادى الأولى عام ١٣٠٤هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح بالأزرق أو الأحمر . مقروءة مصحَّحة ، وصفحاتها مؤطَّرة ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّفيبة .

۸۵ ق (۱۱ - ۱۹ أ) ۲۰ س

[ ۱۳۷۷ - کیمیاء ]

# - شَرْحُ الصَّلاة ( الصَّلُوات ) المُشَيِّشيَّة

(الصَّلاة المُشْيَشِيَّة ؛ رسالةٌ لعبد السَّلام بن مُشْيش ، ت ٦٢٢ه).

لمحمد بن الطُّيب بن عبد السُّلام الحسنيّ القادريّ ، ت ١١٨٧هـ / ١٧٧٣م .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الخامس ) ، كتبت بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، ومَتُن ابن مُشَيْش بالأحمر . مقروءةٌ ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبَها نظام التَّعْقِية .

۱۷ ق (۱۲۳ ظ - ۱۳۹ ظ) ۲۲ س ۱۷.۵ × ۲۳ سم [۱۲۴۳۳ ز / مجموع (٥) - تصوّف]

# - شُرْحُ الصَّلاة ( الصَّلُوات ) المُشَيْشِيَّة

(الصَّلاة (الصَّلَوات) المُشَيِّشِيَّة ؛ رسالة لعبد السَّلام بن مُثَيِّش ، ت ٢٢٢هـ).

لحمد الطُّيّب بن عبد الجيد بن عبد السّلام ، ابن كيران الفاسي ، ت ١٢٢٧هـ / ١٨١٢م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب النَّاني ) ، كتبها محمد بن محمد بن الحاج التعريطيُّ عام ١٢٩٤هـ بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر . مقروءةٌ .

٠٤ ق ۲۲,۲٥ سم ۲۷ سم

[ ۱۱۹۷٤ ز / مجموع (۲) - تصوُّف ]

# - شَرْحُ فُصوص الحِكَم

( فُصوص الحِكُم للشيخ الأكبر محيي الدِّين بن عربي ، ت ١٣٨هـ ).

للمَوْلَى عبد الرحمن بن أحمد الجاميُّ ، ت ٨٩٨ هـ / ١٤٩٢م.

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الثّاني) ، كتبها أحمد بن رمح الزّبيديّ ، يوم الاثنين ٢٠ من ربيع الأوَّل ٩٩٢ه ، بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود ، ومَتْن والفُصوص والفواتح ورؤوس الكلام بالذَّهب أو الأحمر أو الأزرق . مقروءة . وتَسْفيرها مغربيّ .

۱۹۸ ق ۲۵ س ۱۷ × ۲۳ سم ۱۹۸۱ ز / مجموع (۲) - تصوُّف ا

#### - شَرْح فُصُول ابْقراط

لبرهان الدِّين نَفيس بن عِوَض بن حكيم الكِّرْمانيِّ ، ت بعد عام ٨٤١ هـ / بعد عام ١٤٣٧م .

نسخة من كتب خزانة السُّلُطان الحسن الأوَّل ، كتبت بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والعناوين ومَتَّن « الفُصُول » بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقِية .

۲۲۷ ق ۳۵ س ۲۳ × ۲۳ سم ۲۲۷ - طب]

#### - شَرْحُ قصيدة الْبُنيَّات

لمجهول .

نسخةٌ ضمن مجموع ، كتبت بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود ، والنَّظم بالأحمر . بحواشيها بعض التُّعليقات .

۱۸ ق (۱ - ۱۸ آ) ۲۶ س ۱۹ × ۲۸ سم [ ۹۳۳۵ / مجموع - نحو ]

- شُرْحُ القصيدة المنسوبة للمجراد السلاوي على إعراب « الجُمَل »

( قصيدة المجراد لاميَّة تسمَّى لاميَّة ( الجُمَل ) . شرح فيها جُمَل أبي القاسم الزَّجاجيُّ ت ٣٣٧ هـ . والمجراد ( المجرادي ) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمران الفَزاريَّ السَّلاويُّ المغربيُّ ، ت ٧٧٨هـ / ١٣٧٦م ) .

لأبي إسْحاق سيدي إبراهيم بن الحسن النَّضيفي [؟]

نسخة كتبت بقلم مغربي سريع ، قديمة ، الأطراف السُّفُلي من أوراقها متآكلة . بأوَّلها توسُّل لأبي إسحاق مولاي إبراهيم التَّستاوني . ويآخرها تقييدٌ حول معنى « لا إِلَنهَ إِلاَّ آللهُ » .

۱۱ ق ۲۰ × ۲۰ سم ۱۱ ق ۲۰ × ۲۰ سم

- شَرْحُ القَناعة في الفعل المعتلِّ اللَّام إذا انَّصلت به واو الجماعة

( القناعة منظومةً في النَّحو لـلمؤلّف نفسه ، والشَّرْح مرتَّب عـلى ثلاثـة مقاصد ) . ليوسف بن إسماعيل بن سعيد الصَّفْتيِّ المصريِّ ، ت بعد عام ١١٩٣ه / بعد عام ١١٩٣م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، كتبت بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح والفواصل بالحُمْرَة . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

0.71 × 17 mg

۲٤ س

۱۳ ق

[ ١٢٢١٥ ز / مجموع (٢) ]

#### - شُرْحُ لاميَّة الأفعال

( لاميَّة الأفعال لجمال الدِّين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطَّائي الجيَّاني ، ت ١٧٢هـ).

لأبي عبد الله محمد بن يحيى البجائي [؟]

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح والنَّظُم بالأسود السَّميك أو بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، بحواشيها بعض تعليقات ، ويها نظام التَّعْقيبة ، بأولها بَثرٌ ( قدره ورقتان )، وبآخرها بَثرٌ ( قدره خمس أوراق ) أَكُولا بخط مغاير . بها أثر أرضة أصاب أطراف أوراقها ، لكنه لم يَعْدُ على الكلام .

× ۲۲.0 × ۲۰

m 11 - 40

۳۷ ق

[ ٢٨٦٤ - نحو ]

- الشُّرْحُ المختصّر لديوان الشُّدور الأبي الحسن علي الأنصاري

( ديـوان الشُّـذور وتحقيق الأمـور لأبـي الحسّـن علـي بـن موســى بـن علـي الأنصـاري الأندلسي الجياني، نزيل فاس، المعروف بابن أرفع رأسه، ت ٩٣٥هـ/ ١١٩٧م ، ديــوانٌ في صــناعة الكيمــياء ، رتَّــبه عــلى الحــروف ، علــيه شــروح وتخميسات ، منها شرح الجِلْدكي ، وتخميس محمد بن موسى القدسيِّ ) .

لأبي عبد الله محمد السيماوي (\*) [؟]

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب النَّامن ) ، كتبت بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ بُنيٍّ ، والفواتح والديوان بالأحمر ، مصحَّحةً ، وصفحاتها مؤطَّرة ، وعملى الورقة الأولى توريقٌ . وبها نظام التَّعْقيبة .

۷۷ ق ( ۲۲۱ – ۲۷۸ ) ۱۸ س ۱۷.۵ × ۲۲.۵ سم ( ۱۲۸ ز / مجموع (۸) ]

#### - شَرْحُ المُشَيْشِيَّة

( الصَّلة ( الصَّلَوات ) المُشَيِّشِيَّة ؛ رسالة لعبد السَّلام بن مُثَيِّش ، ت ١٣٢هـ ) .

لأبي العبَّاس أحمد بن محمد بن المهديِّ الحسّنيِّ الإدريسيِّ الشاذليِّ الفاسيِّ ، المعروف بابن عَجيبة ، ت ١٣٢٤هـ / ١٨٠٩م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل) ، كتبت بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، وفواتح الكلام بالأحمر أو الأخضر أو الأزرق . مقروءةً ، وصفحاتها مؤطَّرةً ، وعلى حواشيها بعض تعليقات .

۲۸ ق ۱۸ س ۱۸ × ۲۳ سم ۱۸ [ ۱۱۹۷۴ ز / مجموع (۱) - تصوُّف ]

<sup>(\*)</sup>كذا ، ولعله أبو القاسم محمد بن أحمد السّيماوي ( أو السّمانوسي ) المعروف بالعراقي ، ت ٥٨٠هـ / ١٨٤ ام ، اشتغل بالصنعة وله مؤلفات فيها ، منها ه المكتسب في صناعة الذهب ، وانظسر رسالة في أصول الصناعة ، في ه حرف الراء » .

#### - شَرْحُ مقامات الحريري

( النُّصُّف الأوُّل ) .

( مقاماتُ الحريريّ مقامات أدبيَّة في اللُّغة والنحو ، لأبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري ، ت ٥١٦هـ ) .

لزَيْن الدِّين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرَّازي ، ت بعد عام ٢٦٦هـ / بعد عام ١٣٦٧م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود، والعناوين والفواتح بالأزرق أو بالأحمر، مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة . صفحاتها مُجَدُّولة ، وبها آثار أرضة شديدة أصابت أطراف أوراقها دون أن يعدو ذلك على الكلام .

۱۹۵ ق ۲۳ س ۱۹٫۵ × ۲۲٫۷ سم

[ ۱۷۱۱ - أدب ]

#### - شُرُحُ مقامات الحريري

( النَّصِّف الثَّاني ) .

لزَيْن الدِّين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرَّازي ، ت بعد عام ٦٦٦هـ / بعد عام ١٢٦٧م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح والعناوين بالأزرق أو بالأحمر ، مصحّحة ، منقولة من أصل به بتر من آخره بمقدار ورقة أكملها الناسخ من عنده بناء على طلب الأعزاء والأعيان ، صفحاتها مُجَدُولة ، وبها نظام التَّعْقية . ويها آثار أرضة شديدة ، وأوراقها مرمّمة بطريقة بدائيَّة سيئة ولاسيما عند أطراف أوراقها ، دون أن يطال ذلك الكلام بشيء .

0.71 × 77.7 mg

, m TT

۱۸۳ ق

[ ۱۷۱۱ - أدب ]

- شَرْحُ المُوجَزُ فِي الطّبِ (\*) ، ويُسمَّى « المغني » و « السّديديّ »

( الجزءُ الثَّاني ) .

 ( الموجَز في الطّب لعلاء الدِّين أبي الحسن علي بن أبي الحَزْم القَرْشي المعروف بابن التَّفيس ، ت ٦٨٧هـ ، وهو موجَز «قانون» الشيخ الرَّئيس أبي علي بن سينا ، ت ٤٢٨ هـ - في الطّب ) .

لسديد الدِّين الكازرونيُّ ، كان حيًّا عام ٧٤٥هـ / عام ١٣٤٤م .

نسخة من كتب خزانة الحسن الأول (الكتب المصحوبة بالركاب الشريف) ، منقولة من تُسخة قديمة صحيحة ، مؤرَّخة في صفر عام ٩٢١هد. كتبها سويفي بن أحمد العَدَويُّ عام ١٣٠٨هد ، بقلم النسخ ، بمداد أسود ، ومَثْن الموجَز ، بالأحمر . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعقيبة . بها آثار أرضة ورطوبة شديدتين أصابتا الأطراف العليا لأوراقها ، وعَدَتا على بعض الكلام .

۲۲×۱۲ سم

١٩ س

٠١٤ ق

[ ١٥٠ - طب ]

- شُرِّحُ الموجِّز في الطِّب لابن النَّفيس

( الجزءُ الثالث ) .

لسديد الدِّين الكازرونيُّ ، كان حيًّا عام ٧٤٥هـ / عام ١٣٤٤م .

<sup>(\*)</sup> جاء في إيضاح المكتون ٢٠/٢ ياسم : والشرح المغني على الموجّز القاتوني ، .

من كتب خزانة الحسن الأول ( الكتب المصحوبة بالركاب الشريف ) ، الجزء الثّالث من نسخة منقولة عن نُسْخة قديمة صحيحة كتبت عام ٩٣٠ه - غير المنقول عنها الجزء الثاني من النّسخة السّابقة - كتب نُسْخته سويفي بن أحمد العَدَويُّ عام ١٣٠٩ه ، بقلم النّسْخ ، بمداد أسود ، و « الموجَز » بالأحمر ، مصحّحة ، وبها نظام التّعقيبة . بها آثار أرضة طفيفة أصابت أطرافها .

۳۲۲ ق ۱۹ س ۱۲×۲۳ سم

1001 - طب]

- شَرْحُ المُوجَز في الطُّب لابن النَّفيس ( الجزءُ الرَّابعُ ) .

لسديد الدِّين الكازرونيِّ ، كان حيًّا عام ٧٤٥هـ / عام ١٣٤٤م .

الجزء الرَّابع من نسخة من كتب خزانة الحسن الأوَّل ( الكتب المصحوبة بالرَّكاب الشَّريف ) . كتب نُسْخته سويفي بن أحمد العَدَويُّ ، بقلم النَّسْخ ، بمداد أسود ، و « الموجَز » بالأحمر . مقروءة ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّعْقيبة . بها آثار أرضة طفيفة أصابت أطراف أوراقها دون أن تطال الكلام .

۱۰۱ ق ۱۹ سم ۱۳ × ۲۳ سم ۱۰۱ – طب]

- شَرْحُ الوَرَقات ( الصَّغير ) ( الوَرَقات في أصول الفِقْه لإمام الحرمَيْن أبي المعالي الجُويَّنيِّ ، ت ٤٧٨هـ ) . لشهاب الدِّين أحمد بن قاسم الصَّبَّاغ العباديِّ ، ت ٩٩٢هـ / ١٥٨٤م . نسخة كتبها أحمد بن محمد الشُّريف ، في ٢٧ من رمضان عام ١٠٣٨هـ ، بقـلم مغربيٍّ ، بمـدادٍ أسـود . مصحَّحة ، وعلى حواشيها تَعْليقاتٌ بخطَّ دقيق . بها نظام التَّعْقيبة . بأطرافها آثار أرضة شديدة ، نجا الكلام من غوائلها .

۷۳ ق ۲۳ س

[ ۲۸۰۰ - أصول فقه ]

#### - شَرْحُ ياقُوتَة الْتبيان

( الياقوتةُ : أَرْجوزةٌ في علم البيان للشَّارح نفسه ) .

لمحمد الصُّغير بن محمد بن عبد الله بن علي الإفرانيِّ المراكشيِّ ، ت بعد عام ١١٥٥ هـ / بعد عام ١٧٤٢م .

نسخة ضمن مجموع ، كتبت بقلم مغربي ، بمداد بُني ، والفواتح والرَّجز بالأحمر . مصحَّحة ، بحواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّعْقية . بها آثار أرضة شديدة أصابت أطراف أوراقها ، ورطوبة ظاهرة ، لكنهما لم تَعْدُوا على الكلام إلا في بعض الأوراق .

۱۵ ق ۲۱×۲۱ سم

[ ١٥٩٥ مجموع ]

# - شَرَفُ الطَّالِبِ فِي أَسُنَّى المطالب

لأبي العبَّاس أحمد بن الحسين بن علي بن الخطيب القسنَّطينيِّ ، المعروف بابن قُنْفُذ ، وبابن الخطيب ، ت ٨١٠ هـ / ١٤٠٧م .

نسخةٌ ضمن مجموع ، مقروءةً مصحَّحة ، كتبها إبراهيم بن حسين بن إبراهيم

السّجتانيّ التجريتيّ ، بقلم مغربيّ ، بمدادٍ أصفر ، والعناوين والفواتح بالأحمر - عن نسخة كثيرة التصحيف . بحواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التّعقيبة . وبآخرها فصولٌ في رموز كتب الحديث وطلب الإجازة والرّواية ومعرفة الكتب وأسماء المؤلّفين ، وثبت بأسماء كتب المؤلّف ، قيّده المؤلّف استجابة لطلب رجل يريد أن يُقيدها في رحلته .

۱۷ ق (۲۰۰ ظ-۲۱۷ و) ۲۰ س ۲۵ × ۲۱ سم ۱۷ ق (۲۱۸۹۹ / مجموع]

- شفاء الأسُقام ودواء الآلام

( الجزءُ الأوَّل ) .

( رَتَّبه على أربع مقالاتٍ : الأولى في كلَّيَات علم الطَّب وعمله . والثانية في الأغذية والأشربة والأدوية . والثَّالثة في الأمراض المختصَّة بعُضْوٍ عُضْوٍ من الرأس إلى القَدَم . والرَّابعة في الأمراض العامَّة ) .

لخِضْر بن علي بن الخطَّاب الآيديني الشهير بحاجي باشا ، كان حيًّا عام ٨٠٠ هـ / ١٣٩٧م .

نسخةً بقـلم مغربيً ، بمـدادٍ أسـود والعناوين بالأحمر ، بها نظام التَّعْقيبة . على الورقة الأولى توريقٌ مُذَهَّبٌ ومُلَوَّن ، وبداخله العنوان .

۲۵۹ ق ۱۳ سم ۲۳× ۱۸ سم

[ ۱۲ - طب ]

- شفاءُ الغَرام بأخْبار البُلَد الحرام

( مؤلِّف في تاريخ مكَّة مرتَّبٌ على مقدَّمة وخاتمة وأربعين بابًا ) .

لتقيِّ الدِّين محمد بن أحمد الحسّني الفاسيُّ ، ت ٨٣٢ هـ / ١٤٧٧م .

نسخة كتبت عام ٨٤٨ هـ بمكّة المكرّمة بقلم مشرقي ، بمداد أسود ، ورؤوس الكلام بالأحمر . مقروءة مصحّحة ، مذهّبة الصّفحة الأولى ، ويها نظام التّعقية .

71 × 17 may

۲۷ س

۳۱۷ق

[ ۱۹۱۱ - تاریخ ]

( oo)

- صِلْهَ الجَمْعِ وعائد التَّذَّييل لموصُول كتابَيِّ الإعْلام والتَّكْميل

( الجزءُ الأوَّل ) .

( التَّعْريف والإعْلام للسُّهَيْلي ، والتَّكْميل والإثمام لمحمَّد بن عليَّ الغَسَّاني . جمع المؤلِّف بين كتابي السُّهَيْلي والغسَّاني، وفرغ منه في ١٥ صفر عام ٧٤٦هـ ، ثم هذَّبه ونقُّحه واستخلصه من المبيَّضة ، فنجز في ٩ من ذي القعدة عام ٧٥٩هـ ) .

لأبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد الأوسيِّ البَلنْسيِّ ، ت ٧٨٢هـ /

الجزء الأوَّل من نسخة من كتب المكتبة الزَّيْدانيَّة ، كتبت نُسْختُه بقلم مغربيً بمدادٍ أسود ، والعناوين وفواتح الكلام بالأحمر أو بالأزرق . مقروءة مصحَّحة . وعليها مطالعة من الناسخ مؤرَّخة في ٢٨ من جمادى الأولى عام ١٢٩٢هـ . بأوَّلها تملُّك باسم عبد الرحمن بن محمد بن زَيِّدان العلوي الحسني .

۱۷× ۱۲٫۵ سم

۲۲ س

٥١٢٥ ق

[ 3 1 1 7 1 0 ]

# - صِلَةُ الجَمْعِ وعائد التَّدْييل لموصُول كتابَيْ الإعلام والتَّكْميل ( الجزءُ التَّاني ) .

لأبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد الأوسيِّ البَلَنْسيِّ ، ت ٧٨٢هـ /

الجزء النَّاني من النَّسخة نفسها ، من كتب المكتبة الزَّيدانيَّة . كتبت نُسختُه بقلم مغربي مُجَوْهَر ، بمداد أسود ، والعناوين بالأحمر أو الأزرق . مقروءة مصحَّحة وعلى ظهريَّتها وحاشيتها مطالعة مؤرَّخة في ٢٦ من جمادى الأولى عام ١٢٩٢هـ . على حواشيها بعض التعليقات . وبأوَّلها خاتم تملُك لنقيب الأشراف العلوي بمكناس : عبد الرحمن زَيدان .

۱۷×۱۲٫۵ سم

۲۲ س

131 0

[ ; \ \YAO ]

- صِلَةُ الجَمْعِ وعائد التَّذْييل لموصُول كتابَيْ الإعْلام والتَّكْميل

( الجزءُ الأوَّل من نسخة أخرى ) .

لمحمد بن علي بن أحمد الأوسيِّ البَلَّنسيُّ ، ت ٧٨٧هـ / ١٣٨٠م .

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الأول ) ، كتبها عبد السّلام بن بلُقاسم السّعيديُّ بقلم مغربيٌّ ، بمداد أسود ، والآيات بالأحمر ، مقروءة ، وبها نظام التّمقيبة .

79.0× Y1

۳۷ س

۸۸ق

[ ١٩٠١ / مجموع (١)]

(也)

# - الطّراز في ضَبْط شرح الخرّاز

لحمد بن عبد الله بن عبد الجليل التونسيّ [ ؟ ]

نسخةٌ بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود والفواتح بالأحمر . بها نظام التَّعْقيبة .

۵۹ ق ۲۲ س ۲۸ × ۲۲ سم

[ ۲۷۹۸ - القراءات ]

## - طُرَرٌ على الخَرْرجيَّة

( الخَزْرَجيَّة منظومةٌ في العَروض مشهورة تُسمَّى ، الرَّامزة الشَّافية في علم العروض والقافية ، ، نَظْم ضياء الدِّين أبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاريِّ الخَزْرَجيِّ الأندلسيِّ ، المعروف بأبي الجَيْش ، ت ٦٢٦هـ ) .

لمجهول .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، كتبت بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود ، مَتْن ( الحَزْرجيَّة ) وفواتح الكلام بالأحمر أو الأخضر . مصحَّحةٌ ، ويها نظام التَّفقينة .

۸ه ق ۲۲ س ۱۸ × ۲۲.۵ سم

1 ٣٥ / مجموع (١) - أدب]

طلُّ الغمامة وطُوق الإمامة في مناقب من خصَّه رسول الله ﷺ من
 صحابته بالكرامة

( مؤلِّفٌ في مَناقب الخلفاء والعشرة المبشُّرين وابن عُمر وجعفر الطُّيَّار ،

رضوان الله عليهم أجمعين ).

لأبي عبد الله محمد بن مسعود بن طيب بن فرج بن أبي الخِصال الغافقيُّ ، ت ٥٤٠هـ / ١١٤٥م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأوّل) ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، الفواتح ويعض العبارات بالأخضر أو الأزرق أو الأحمر . مقروءة مصحّحة ، على حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التّعقيبة .

۳۵ ق ۲۵ س ۱۸ × ۲۳ سم [ ۲۰۹۰ ازب ] ادب ا

(9)

- عَذْبُ الموارِيد في رَفْع الأسانيد

( فَهْرَسةُ الشُّريف إدريس المِنْجَرَة ) .

لإدريس بن محمد بن أحمد الحسنيِّ الإدريسيُّ ، المعروف بالمِنْجَرَة ، ت عام ١١٣٧هـ / ١٧٢٤م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الرابع ) ، بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود والفواتح بالأحمر أو الأزرق ، صفحاتها مُجَدُّولة . بها نظام التَّعْقيبة .

۹ ق ( ۱۱ ظ - ۷۰ و ) ۳۳ س ۲۰ × ۳۱.۷ سم

[ ٦٧٧٨ / مجموع (٤) - تاريخ ]

- العقُدُ الجُوْهريّ من فَتْح القيُّوم في حلُّ شَرْح الأزهريّ على مقدّمة ابن آجُرُوم

( حاشيةً على شرح الشَّيْخ خالد الأزهري ، ت ٩٠٥هـ ، على مختصر ابن

آجُرُّوم الصَّنْهاجيّ ، ت ٧٢٣هـ ، المعروف بالآجُرُّوميَّة أو الجَرُّوميَّة ( مختصر في علم النحو ) . أثمَّها المؤلَّف عام ١٢٦٩م ) .

لأحمد بن محمد بن حمدون السُّلَميَّ المِرْداسيِّ ، المعروف بابن الحاجِّ ، ت ١٢٧٤هـ / ١٨٥٧م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأول) ، بقلم مغربي ، كتبها أحمد بن محمد بن سعيد بن يحيى التغماوي العشاوي ضَحُوة الاثنين ١٤ من جمادى [؟] عام ١٢٩٤هـ ، بمداد أسود والمَتْن بالأحمر ، مقروءة مصحَّحة ، عليها بعض تعليقات ، صفحاتها مُجَدُولة ، بها نظام التَّعْقيبة .

۵.۷۱ × ۳۳.۵ سم

J- 171

٥٩٥

[ ٦٢٥ / مجموع (١) - نحو ]

- عُمْدةُ الطَّالِبِ وتُحْفةِ الرَّاغِبِ

( قسُّمه في اثنَيْن وعشرينَ بابًا ) .

لأبي حامد أحمد بن إبراهيم بن محمد التَّميميَّ المعرَّيُّ الأشرفيُّ ، كان حيًّا عام ١٣٠٠هـ (\*) / ١٢٣٢م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود والفواتح بالأسود السَّميك أو بالأحمر ، مقروءة ، صفحاتها مُجَدُولة . بها نظام التَّعقيبة .

۲۲.0 × ۱۹ سم

m YA

ō٧٨

[ ۲۷۱۸ - تنجیم ]

- عُمْدَةُ الطَّالبين لفَهُم المُرْشِد المُعِين

﴿ المُرشِدُ المُعِينَ على الضَّروريِّ من علوم الدِّين ، أرجوزةٌ في فقه المالكيَّة ،

(\*) في فهرس الحزانة الحسنيَّة : كان حيًّا عام ٦٦٧هـ . وما أثبتناء عن و إيضاح المكنون و .

لعبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الأندلسي ، ت ١٠٤٠هـ / ١٠٢١م . وهذا الشرح نجز المؤلّف من تأليفه عام ١٢٠٣هـ ) .

لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب السّملالي ، ت ١٣٢١هـ / ١٨٠٦م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأوَّل) ، كتبها إبراهيم بن علي بن محمد الفقاريّ ، في ٩ من شعبان عام ١٣٦٣هـ ، بقلم مغربيًّ ، بمداد أسود ومَتْن ابن عاشر بالأحمر ، مقروءة مصحَّحة . بها نظام التَّعْقيبة .

۱۳۸ ق ۲۳ س ۱۷ × ۲۲ سم ۱ ۱۲۹۵ / مجموع (۱) - فقه مالکي آ

- عُنُوانُ الشَّرَف الوافي في الفِقَّه والنَّحُو والقوافي

( مُؤلِّف في جوامع العُلُوم مرتَّبٌ على مقدِّمة وأبواب ) .

لشرف الدِّين أبي محمد إسماعيل بن أبي بكر الشَّاوريُّ اليمنيُّ ، المعروف بابن المقرئ ، ت ٨٣٦ هـ / ١٤٣٢م .

نسخةً بقلم مشرقيً ، بمداد أسود وأحمر ، مقروءةً مصحَّحةً . مؤطَّرةُ الصَّفحات . بها نظام التَّعْقيبة ، وعليها تملُّكات .

۷۲ ق ۱۹ س ۱۹ × ۲۷.۵ سم

1 ٤٤٤ - جوامع العلوم ]

- عيُون الموارد السُّلْسَلة من عيون الأسانيد المسلسلة

( انتهى مؤلِّفه من تَسُويده في ٢٦ من ذي القُعْدة عام ١٥٥١هـ بمنزله بالمدينة

المنوّرة ، وقد جمع فيه أحاديثُ مسلسلة لا توجد في غيره ، وتكلّم بعد كل حديث عن إسّناده ومَنْ أخرجه من المصنّفين ) .

لشمس الدِّين أبي عبد الله محمد بن الطُّيب بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الصّميليّ الشرقيِّ الفاسيّ المدّنيّ ، المعروف بابن الطَّيّب الفاسيّ ، وبابن الطَّيّب الشرقيّ ، ت ١٧٥٦ هـ / ١٧٥٦ م .

نسخة بقلم مغربي مجوهر حديث ، كتبها محمد بن إبراهيم بن الشيخ أحمد العجلوني ، يوم الأحد ١٥ من شوال عام ١٢٠٧ه. على الورقة الأولى بخط حديث جدًا : لا يُعتَمد النَّقل من هذه النُسْخة حتَّى تُصحَّح ، لأن النَّاسخ قد غَيَر الأسماء والترَّاكيب .

۸۱ × ۲۱ س ۱۸.۵ × ۲۱ سم ۱۹۱۲ - حدیث آ

- عَيْنُ الأَدَبِ والسِّياسةِ وزَيْنِ الحسِّبِ والرِّياسَةِ

لعلي بن عبد الرحمن بن هُذَيْل الفَزَاريِّ ، ت بعد عام ٧٦٣هـ / بعد عام ١٣٦١م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود والفواتح وبعض الكلمات والعبارات بالأزرق أو الأحمر أو البرتقالي . مقروءة مصحّحة ، صفحاتها مُجَدُولة . بها نظام التَّعْقيبة . بأوَّلها وآخرها توريق مذهّب ملوَّن . بها آثار أرَضة شديدة أصابت الأطراف ، ورطوبة خفيفة ، لكنهما لم يطالا الكلام . على ظهريَّتها تملُك مؤرَّخ عام ١٢٣٢ه باسم عبد السلّام بن محمد السلّو ، بالشّراء .

۱۶۳ ق ۲۷.۵ × ۲۷ سم ۱۶۳ - أدب]

#### (ف)

# - فَتُّح الأقْفال وضَرَّب الأمثال شَرْح « لاميَّة الأفعال »

( لاميَّة الأفْعال لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ، مالك الطائيّ الجيانيّ الأندلسيّ ، ت ٦٧٢هـ ، وقد دارت حولها شروح كثيرة ) .

لمحمد بن عمر بن مبارك الحميريّ الحضّرميّ ، الشهير بَبَحْرَق ، ت ٩٣٠هـ / ١٤٢٣م .

نسخة صمن مجموع (الكتاب الثّاني) ، كتبت بقلم النَّسْخ ، بمداد أسود ، والعناوين والفواتح ومَثْن د اللاميَّة ، بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، على حواشيها بعض تعليقات ، ويها نظام التَّعْقبة . أوراقها متقصَّفة ، ويها آثار أرضة أصابت الأطراف غير أنها لم تعد على الكلام ، وأطراف أوراقها مرمَّمة ترميمًا سَيَّنًا ، لكنه لم يَعدُ على الكلام .

۸۲ ق ۲۳ س ۱۵ × ۲۱ سم (۲) - نحو ۱۲۰۸۲ / مجموع (۲) - نحو ا

# - فَتُح الرُّحْمِنِ بِشَرْحِ لَفظة العجُلانِ وبِلَّة الظُّمَّان

( لفظة العجلان ويلّة الظّمآن : مقدّمة مشتملة على مسائل مهمّة وقواعد جامعة لبدر الدين محمد بن عبد الله الزَّرْكشيِّ ، ت ٧٩٤هـ . وهذا شرحٌ مَمْزوجٌ عليها ) .

لشَـيْخ الإسـُـلام زَيْن الدِّين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاريّ السّنيكيّ ، ت ٩٢٦هـ / ١٥١٩م .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، بقلم مغربيٌّ ، كتبها أحمد بن

المعطي الشرقيّ القادريّ ، عام ١١٩٢هـ ، بمدادٍ أسود ، والمُثن بالأحمر . ٣١ ق (١١٥ ظ - ١٤٥ ظ) ٢٤ س ٢٥ ق (١١٥ خ ٢١ سم ٢١ كا موع (٢)]

> - الفَتْح المُبِينَ في بَحْث السَّفاقسيُّ والسَّمينَ (\*) •

لمجهول.

(ألف أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السّفاقسيّ ، ت ٧٤٢ه ، كتابه و الجيد في إعراب القرآن المجيد ، في مجلّدات ، لخّص فيه و البَحْر المحيط ، لشيخه أبي حيان الأندلسيّ الغرناطيّ ، ت ٧٤٥ه ، في حياته . أما شهاب الدّين أحمد بن يوسف المعروف بالسّمين الحلبي ، ت ٧٥٦ه ، فألّف تفسيره المعروف و الدّر المصون في علم الكتاب المكنون ، وجمع فيه بين علوم الإعراب والتّصريف واللّغة والمعاني والبيان ، وقد لخّصه من تفسير شيخه أبي حيان ، ت ٧٤٥ه و البحر المحيط ، وفرغ منه أواسط رجب عام ٤٧٣٤ ، وناقشه فيه كثيرًا ) .

نسخة بقلم النَّسْخ ، بمداد أسود ، والفواتح والعناوين بالأحمر ، بها نظام التَّعْقيبة . أثرت الأرضة تأثيرًا شديدًا في أطراف أوراقها ، لكنها لم تَعْدُ على الكلام ، على ظهريَّتها تملُك باسم محمد بن عمرو الزَّرُواليُّ ، وآخر باسم محمد الليدي المالكي ، مؤرخ عام ١١٤١٥ .

۱۷۳ ق ۲۰ س ۲۰ × ۲۱ سم ۱۷۳ = علوم القرآن ا

<sup>(\*)</sup>كذا جاء العنوان بلفظه غير منسوب ، والذي أُرجَح أن الاسم والنسبة الصحيحين هما : د الدُّر النَّمين في المناقشة بين أبي حيان والسَّمين ، لبدر الدِّين محمد بن رضي الدِّين الغُزِّي مُعْتي الشام ، ت ٩٩٤هـ/ ١٥٧٦م ، وهي أبحاث عشرة استخرجها البعد الغَزِّي بأمر المولى العلاَّمة علي بن أمر الله القاضي بدمشق ، انظر د كشف الظنون ٩ ١ / ٧٣٠ .

## - الفُتْح والتُّيسير في آية التُّطْهير

لمحمد بن الطُّيِّب بن عبد السَّلام الحسني القادريّ ، ت ١١٨٧هـ / ١٧٧٣م . نسخةٌ من خزانة كتب المكتبة الزَّيْدانية ، ضمن مجموع ( الكتاب السَّادس ) ، كتبت بقلم مغربيً ، بمداد أسود . مقروءةً مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

٤٤ ق (١٤٠ ظ - ١٨٣ و ) ١٩ س ١٧.٥ × ٢٣ سم ١٣٤٣٣ ز / مجموع (٧) - تصوُّف ]

- الفريضةُ الوسطى بترجمة الإمام أحمد بن عطا

( مؤلِّفٌ في التصوُّف ) .

الأحمد بن محمد بن عبد النبي (\*).

نسخة كتبت عام ١٠٥٥هـ بالمدينة المشرَّفة ، بقلم مشرقيً ، بمداد أسود ، والفواتح بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقِيبة . عليها إجازة للسَّيد جمال الدِّين محمد بن القاسم حشلاف .

۱۲۹ ق ۲۵ س ۲۱ × ۲۱٫۵ سم ۱۲۲۵ – تصمُّف

## - فُصُوص الحِكَم

لمحيي الدِّين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد ، ابن عربي ، الشَّيْخ الأكْبر ، ت ١٣٨هـ / ١٢٤٠م .

<sup>(&</sup>quot;) ذكر بروكلمان : صفي الدين أحمد بن محمد بن عبد النبي بن يونس البمني الفسقاشي ؛ صسوقي مشارك في أنواع العلوم ، توقي بالمدينة المسورة آخر سنة ١٧١١هـ ودفن بالبقيع ، فلعله هو . انظر : GAL, II : 293 ، وكحالة : معجم المؤلفين ١٧٠/٢ .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، كتبت بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأزرق . مصحَّحة ، صفحاتها مُجَدُّولة ، ويها نظام التَّعْقيبة .

۵۹ ق - ۲۲.۰ × ۲۲.۰ سم

[ ١١٨٨٦ / مجموع (١) - تصوُّف]

- فهرس تراجم أشياخ ابن عبد السَّلام الفاسيِّ

لأبي عبد الله محمد بن عبد السَّلام الفاسيِّ ، ت ١٢١٤هـ / ١٧٩٩م.

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الثّاني) ، كتبها أحمد بن محمد ابن محمد التواضفي البسكتاني ، في ٢ من صفر عام ١٢٥٤هـ ، من نسخة بخطّ المؤلّف . بقام مغربيً ، بمداد أسود ، والفواتح وبعض الإشارات بالأحمر . مقروءة مصحّحة ، بها نظام التّعقبية .

٣٤ ق (٤٠ ظ - ٧٣ ظ) ٢٦ س ١٥ × ٢٠٠٥ سم [ ١٠٥٧ / مجموع (٢) - علوم قرآن ]

- فهرسةُ الشريف إدريس المِنْجَرَة

( انظر : عَذْبُ المواريد في رَفْع الأسانيد ) .

- فهرسةُ الشَّيخ محمد التَّاوديّ

( فهرسة وثبَت بأشياخ المؤلّف ) .

لمحمد التَّاوديِّ بن محمد الطَّالب بن محمد بن عليٌ بن سَــُودة (\*) المرِّيِّ الفاسيِّ، ت ١٢٠٩هـ / ١٧٩٥م.

<sup>(\*)</sup> بفتح السِّين وضمُّها .

نسخةٌ بقلم مغربيّ ، بمدادٍ أسود ، ورؤوس الكلام بالأحمر . مقروءةً . ٣٤ ق ٣٤ ق ٢١ × ٢١ سم

١١٩٩١ - تاريخ ]

- فهرسة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الحبيب

لأبي العبَّاس أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد السِّجِلْماسيِّ الهـــــلاليّ ، ت ١١٧٥هـ / ١٧٦١م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب النَّاني ) ، كتبت بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح والعناوين بالأســود السَّميك أو بالأزرق . مصحَّحة ، وصفحاتها مُجَدُولة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۱۲ ق ( ۶۸ ظ - ۵۹ و ) ۳۳ س ۲۰ × ۳۱.۷ سم [ ۲۷۷۸ / مجموع (۲) - تاریخ ]

> - فهرسةُ أبي الفَضْل أحمد بن العربي ، ابن الحاج ، ت ١١٠٩هـ ( فُرغ من جمعه في ١٠ من شوَّال عام ١١١٥هـ ) .

لأبي عبد الله محمد بن عبد السَّلام بتَّاني ، ت ١٦٣هـ / ١٧٤٩م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب السَّادس) ، كتبت عام ١١١١هـ ، بقلم مغربيً ، بمدادٍ أسود ، والفواتح ورؤوس الكلام بالأحمر أو بالأزرق . مقروءةٌ مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۱۳ ق ( ۷۱ و - ۸۳ ظ) ۳۳ س ۲۰ × ۳۱.۷ سم ۱ ۲۷۷۸ / مجموع (۱) - تاریخ آ

## - فهرسةُ محمد بن الحسَن بُنَّاني

لأبي عبد الله محمد بن الحسّن بن مسعود الفاسيّ المغربيّ ، بنّاني (\*) ، ت ١١٩٤هـ / ١٧٨٠م .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب السابع ) ، بقلم مغربيّ ، بمدادٍ أسود ، والعناوين والفواتح بالأحمر أو بالأزرق . بها نظام التَّعْقيبة .

۲ ق ( ۸۶ و - ۸۹ و ) ۳۳ س ۲۰ × ۳۱.۷ سم

[ ٦٧٧٨ / مجموع (٧) - تاريخ ]

- فهرسةُ محمد بن عبد السُّلام الفاسيُّ ، ت ١٦٣هـ / ١٧٤٩م

( منظومةٌ جمع فيها فهرسة لنفسه بناها على إجازته للشَّيْخ جسوس وتلميذه محمد بن الحسَن بنَّاني (\*\*) ) .

لأبي عبد الله محمد بن عبد السُّلام البُّناني الفاسي ، ت ١١٦٣هـ / ١٧٤٩م.

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الثّالث ) ، كتبت بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح والعناوين والفواصل بالأحمر . صفحاتها مُجَدّولة ، وبها نظام التّعقيبة .

۳ ق ( ۵۹ ظ - ۲۱ ظ ) ۳۳ س ۲۰ × ۳۱٫۷ سم

[ ٦٧٧٨ / مجموع (٣) - تاريخ ]

<sup>(°)</sup> ذكره الزرِّكُلي ١٩١٦ البنَّاني هذا ، وقال : عرف عند أهل المغرب و بنَّاني ، دون و أل التعريف ، للتغريق ينه وبن البنّاني نزيل مصر .

<sup>(\*\*)</sup> وقف عليها الكتاني في كراسة ، وعلى نسخة أخرى منها ، وقهرسة المؤلّف هذه لنفسه غير فهرسته لشيخه أبي العبّاس أحمد بن العربي الفاسي ، ابن الحاج قاضي فاس ، ت ١٠٩٩هـ انظر فهرس الفهارس ١١٨٧، ٢٣٤ ، ٢٢٤٠

# - الفواتح القُدْسيَّة في تدبير الأرواح الحكُميَّة لعبد الجيد المُسرِّيِّ [ ؟].

نسخة من كُتُب خزانة السُّلطان المنصور الحسن الأوَّل ، كتبها سويفي بن أحمد العَدَويُّ ، في ذي القَعْدة عام ١٣٠٢هـ ، بقلم النَّسْخ ، بمداد أسود ، والفواتح ورؤوس الكلام بالأحمر . مقروءة ، وبها نظام التَّعْقيبة ، وباَخرها حاشية من كلام الجِلْدكيّ ، منقولة من السَّفْر الرَّابع من كتاب و التقريب » .

۵۷ ق ۱۹ س ۲۱ × ۲۶ سم ۱۹۰۱ - کیمیاء ]

- الفوائد المسجَّلة في شَرْح البِّسْملة والحَمْدُلة

لمحمد بن محمد بن حمدون البنَّاني ، المعروف بالمحوجب ، ت ١١٤٠هـ / ١٧٢٧م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأول) ، كتبها محمد المهدي ابن طاهر البقال الشُريف الحسني ، في عام ١٢٢٩ه بتَطْوان ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح ورؤوس الكلام بالأحمر أو بالأزرق. أوراقها مُجَدُونة ، وعلى حواشيها تعليقات ، وبها نظام التَّعْقبة ، وبآخرها سَرُدٌ بالمؤلَّفات التي اعتمدها المؤلَّف مصنَّفة .

۷۱ ق ۲۰ سم ۲۱.۵×۱۲ سم ۲۱.۵ / مجموع (۱)]

- الفوائدُ والقلائدُ = قلائد السُّلوك في ما يحتاج إليه المُلُوك

( رتّبه مؤلّفه على ثمانية أبواب ، تضمّنت أمثالاً وحِكَمًا من إنشائه أجُراها مُجْرى الأمثال ، وابتغى بها أن تكون عِظةً للوُلاة والعُمَّال ) .

لأبي الحسين محمد بن الحسن الأصفهانيِّ الأهوازيِّ ، ت ٤٢٨هـ / ١٠٣٦م .

نسخة كتبت في ١٦ من رمضان عام ١١٢٤هـ ، من نسخة كتبت بإشبيليّة عام ١٢٢هـ ، من نسخة كتبت بإشبيليّة عام ١٢٩هـ عفوظة بخزانة ابن هود . بقلم مغربيّ ، بمدادٍ أسود ، والفواصل بالأحمر . مصحّحة ، وبها نظام التّعقيبة .

۶۹ ق ۱۷ س ۲۰۰۵ سم ۲۸۱۱ ا

## - فَيُضَ العُبابِ وإفاضَةُ قِداحِ الأدابِ<sup>(\*)</sup>

( مؤلَّف عن حَمَّلَة السُّلُطان فارس أبي عنان إلى بجايَّة وقُسنُطينَة ) .

لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النُّميريّ ، المعروف بابن الحاج ، ت ٧٧٠هـ / ١٣٦٨م .

نسخةٌ بقـلم النَّـسْخ ، بمـدادٍ أسـود ، والعناوين ورؤوس الكـلام والوقفـات ملوَّنة . مقروءةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة ، وأوراقها الأولى ملوَّنة .

۱۱۵ ق ۲۰ س ۱۸.۵ × ۲۵ سم ۲۰ تاریخ آ

(ق)

#### - القصيدة الثَّائيُّة

( نظمها ناظمها عندما رحل إلى ثغر بيروت لزيارة بعض أقاربه ولم يحصل له بهم أنسٌ ) .

لعبد النَّافع بن محمد بن علي بن عبد الرَّحمن بن عِراقِ الدَّمشقيِّ الحجازيِّ ، ت ٩٦٢هـ / ١٥٥٤م .

<sup>(&</sup>quot;) ورد العنسوان في الزَّرِكُلي ٤٩/١ ، ٥٠ ، وفهرس الفهارس ١٣٩/١ : ، فَيَضَ العُبابِ وإجمالة قِمداح الأداب في الحَركة إلى قستطينة والزَّابِ ،

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الثَّالث ) ، بقلم النَّسْخ ، بمدادٍ أسود ، والفواصل بالأحمر . مصحَّحةً .

۷ ق ( ۱۸ - ۷۶ و ) ۲۱ س ۱۹.۳ × ۱۹.۳ سم [ ۱۲۲۹۹ / مجموع]

- قصيدةُ [ في الكيمياء ]

لعبد السُّلام الرُّجُراجي [؟]

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الرَّابع ) ، بقلم مغربيٍّ ، عنوانها كتب بماء الدُّهب .

۳ق (۱۹۱ – ۱۹۶۱) ۱۸ س ۱۷.۵ × ۲۲ سم [۱۹۲۰/ مجموع]

- القُولُ الفُصلُ في تمييز الخاصَّة عن الفصل

لنور الدِّين أبي علي الحسَن بن مسْعود اليُوسي المغربي ، ت ١١٠٢هـ /

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّالث ) ، بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر أو بالأخضر . مصحّحةٌ ، وبها نظام التَّعُقبية .

۵۱ تس ۱۱ سم ۱۱،۵ × ۲۱ سم

۱۲۲۱۵ ز / مجموع (۳)]

- قلائد السلوك في ما يحتاج إليه الملوك

(انظر: الفوائد والقلائد).

(也)

- كامل الصِّناعة الطُّبيَّة أو « الملكي »

المقالة الرَّابعة من الجزء الثَّاني .

( مرتَّبٌ على أبواب ) .

لعلاء الدِّين علي بن العبَّاس الطبيبيّ الأهْوازيّ المجوسيّ ، ت في حدود عام ٩٩٥ م. ٣٨٤هـ / في حدود عام ٩٩٥ م .

نسخةٌ كتبها محمد بن منصور ، في ١٠ من ذي القعدة عام ٤٥٢هـ ، بقلم النَّسْخ ، بمدادٍ أسود ، والأبواب والفواصل بالأحمر . مقروءةٌ ، ويها خروم .

۲۱ × ۲۱ سم

۲۱ س

5 777

1-4-7190]

#### - كتابُ الأغْدية (\*)

( جعله في خمس مقالات : الأولى في ١٩ يابًا ، والثانية في ٣٦ بابًا ، والثالثة
 في ٢٥ بابًا ، والرابعة في ٢٩ بابًا ، والخامسة في ١٤ بابًا ) .

لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الرُّنديّ، المعروف بابن عبّاد ُ \*\*، ت ٧٩٢هـ/ ١٣٨٩م .

نسخةٌ بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح والعناوين بالأحمر ، مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۲٤×۱۸ سم

۱۸ س

5 17A

[ ٨٥ - طب ]

<sup>(\*)</sup>الاسم من وأضع المفهرس .

<sup>(\* &</sup>quot; )كذا على المخطوطة ، وشكك الأستاذ محمد العربي الخطَّابي في هذه النسبة .

## - كتابُ الأغُذية وحفظ الصِّحَّة

(جعله في خمس مقالات).

لأبي عبد الله محمد بن يوسف ، ابن خلّصون ، كان حيًّا أواخر القرن السابع الهجري / أواخر القرن الثالث عشر الميلادي .

نسخةٌ من كتب خزانة النّمورة ، ضمن مجموع ( الكتاب الثّاني ) ، بقـلم مغربيٌّ ، بمـدادٍ أسود ، والعناوين بالأحمر أو بالأزرق ، مقروءةٌ مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعقيبة .

٤٤ ق ( ٨١ ظ - ١٦٤ ظ ) ٢٠ س [ ٧٣٤ / مجموع (٢) - طب]

- كتابُ الصحيفَتَيْن المَتَّفقَتَيْن على المعنى الصَّحيح<sup>(\*)</sup>

لمجهول.

نسخة من كتب خزانة المنصور ، ضمن مجموع ( الكتاب الأوّل ) ، بقلم مغربيً ، بمدادٍ أسود ، والعناوين بالأحمر ، مقروءةً مصحَّحةً ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّعقيبة .

۷ ق (۱ - ۷۱) ۱۸ س ۱۷٫۵ × ۲۲.۵ سم (۱) عبوع (۱)]

- كتابُ الفَرْق بين الحياة المستقرَّة والحياة المستمرَّة

لابن العماد [ ؟ ]

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الخامس ) ، كتبها على بن أحمد بن حسن السُّبتي ، بقلم النَّعقية . بها أثر

<sup>(\*)</sup> توجد منه نسخة بخزانة باب النمورة .

أرضة شديد أصاب أطراف أوراقها ، بأوَّلها ( على ظهريَّتها ) تملُّك باسم الطَّاهر محمد بن محمد بن محمد بن بهادر .

آق (۱۰۹ – ۱۱۶ ظ) ۲۳ س ۲۳ × ۱۹.۳ سم ۱۹.۳ × ۱۲۲۹۹ سم (۵)]

## - كتابٌ في الأغُدية وحفظ الصِّحَّة وتدبير الأطَّفال

( يشتمل على منافع الأطعمة والأشربة ، والاستحمام والرِّياضة والطُّيوب والأهوية والمساكن ، والمحافظة على العيون والأسنان والشعر والبشرة ، والعناية بالأجنَّة والأطفال ) .

لمجهول.

نسخةٌ من خزانة كتب المكتبة الزَّيْدانيَّة ، ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، مقروءةٌ مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۳۱ق (۱ظ-۳۱و) ۱۵۰س ۱۰٫۵× ۲۰٫۵ سم ۳۱ق (۱ظ-۳۱ م) ملب]

- كتابٌ في التصوُّف

لمجهول .

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الأوّل ) ، بقلم مغربي ، مقروءة ، كتبت بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأزرق أو بالأحمر . صفحاتها مؤطّرة بالأزرق والأحمر .

۱۰ ق ۲۱ س ۱۹ × ۲۳٫۵ سم ۱ ۱ ۱ ۲۳۲۵ ز / مجموع (۱) - تصوُّف ا

#### - كتابٌ في الطبُّ

[لعله: « المدخل إلى علم الرُّوحانيَّات » ] .

لأبي زيد خُنيْن بن إسْحاق العِبادي ، ت ٢٦٠هـ / ٨٧٣م.

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، بقـلم مغـربيُّ ، بمـداد أسـود ، والفواتح بالأحمر، مقروءة مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقِية .

19.0 × YE

٥٧ س

٠٢٠

[ ۸۹۳ - طب ]

- كتابٌ في طرّف من أخْبار وأقْوال عبد القادر الجيلانيّ لمِهُول .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب السَّادس ) ، بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، مصحَّحة ، وصفحاتها مُجَدُولة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

71 × 17 mg

١١ ق (١٤٩ ظ-١٥٩ ظ) ٢٨ س

[ ٤٣٥٤ / مجموع (٦) ]

## - كتابٌ في الفُرائض

لأبي الحسن علي بن محمد [ خليل ] الطّرابُلسيُّ ، المعروف ابن المُنَمّر ، ت ٨٨٤هـ / ١٤٧٩م [؟].

نسخة كتبها لنفسه شُعَيْب بن عبد السَّلام الحسنيُّ المغربيُّ ، في ١٦ من الحرَّم عام ٧٧٥هـ ، بقلم مغربيُّ ، بمدادٍ أسود ، ورؤوس الكلام بالأحمر . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة . بها آثار رطوبة وأرضة ، وأوراقها متقصّفة .

۲٤,0 × ۱۷ سم

۲۸ س

٧٩ ق

[ ۱۰۹۰٦ - فرائض ]

#### - كتاب القصد

أو « مجموعٌ في القُصند إلى الله من كلام الإمام أبي الحسّن الشاذِلي » .

لأبي الحسَن علي بن عبد الله بن عبد الجبَّار الشَّاذِليِّ رأس الطريقة ، ت ٦٥٦ه / ١٢٥٨م .

نسخةً كتبت في ١٧ من ذي الحجَّة عام ١٠٨٨هـ ، بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ بُنّي ، والفواتح بالأحمر . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة . بها آثار أرضة شديدة عَدَتْ على الكلام في بعض الأوراق .

۳۸ ق ۲۱ س ۲۷ × ۲۲ سم

[7997]

## - كتابُ المعشّرات في معرفة الله تعالى

(نظم).

لمحيي الدِّين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي ، الشَّيْخ الأكْبر ، ت ١٣٨هـ / ١٢٤٠م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الرَّابع ) ، بقـلم النَّسْخ ، بمـدادٍ أسـود ، والعناوين بالأحمر، وبها نظام التَّعْقيبة .

۹ ق (۷۵ – ۸۳ ) ۲۱ س ۱۹٫۳ × ۱۹٫۳ سم

[ ١٢٢٩٩ / مجموع (٤) ]

- كتاب المقياس في نَيْل معرفة العارفين بالله الأكْياس ( مؤلّفٌ في التصوُّف ) .

لأحمد بن محمد المدنيِّ الأنصاري [؟]

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، بقـلم شرقيٌ ، بمـدادٍ أسـود ، وبعض الإشارات بالأحمر . مقروءةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۳۵ ق ۲۵ س ۲۱ × ۲۱٫۵ سم [ ۱۲۲۵ / مجموع (۲) - تصوُّف ]

- كتاب النصائح<sup>(\*)</sup>

لأبي عبد الله الحارث بن أسّد المحاسبيُّ ، ت ٣٤٣ هـ / ٨٥٧ م .

نسخة كتبها محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني الأندلسي ، الملقب بشعبان ، في ١٧ جمادى الآخرة عام ١١٦٠ ه ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح والفواصل بالأحمر . مقروءة مصحّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۱٤ ق ۲۷ سم ۲۷ سم ۱۹۹۹ ا

- كتابُ النُّكُت المستخرج من كتاب المشابكة

( يشتمل على سبعة أجزاء في كتاب واحد ) .

<sup>(&</sup>quot;) كذا منسوبًا له في المخطوطة ، ولم أجد كتابًا للحارث بهذا الاسم ، وفي كشف الظنون وإيضاح المكنون كتابان يحمالان عنسوان و كتاب النصائح : أحدهما لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التُجيبيُ (ت ٣١١هـ) ، والآخر لعبدالله بن عمد الحداد باعلوي .

لمجهول .

نسخةٌ بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر . مقروءةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۱۰۷ ق ۲۳ س ۲۱.۵ × ۲۱.۵ سم ۲۰۱ - کیمیاء ا

## - كَشْفُ الحِجابِ والرَّانِ عِن وَجْه أَسْئِلَةَ الجانَ

لأبي محمد عبد الوهّاب بن أحمد بن علي الشُّعْراني، ت ٩٧٣هـ / ١٥٦٥م.

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثّالث ) ، كتبها أحمد بن عبد السَّلام بن محمد النويني الحسّني ، يوم الاثنين ٢٣ من صفر عام ١٣٦٤هـ ، بقلم مغربيّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر . مقروءةٌ ، ويها نظام التُّعقيبة .

۱۹ ق ( ۸۶ ظ - ۱۰۲ ) ۲۹ س ۱۸ × ۲۳ سم [ ۱۱۸۵۱ / مجموع (۳) - تصوُّف]

- كشنف الغِطاء للسَّالك في شُرْح المَّودي لألفيَّة ابن مالك

أو « تنبيه الطَّالب المشارك على بعض معاني شَرْح المُكُودي الألفيَّة ابن مالك » .

( لأبي زَيْد عبد الرَّحْمن بن علي بن صالح المكّودي الفاسي ، ت ٨٠٧ هـ ، شرحان على \* أَلفَيَّة ابن مالك » ، ولا يُدْرَى أهذا التأليف تحْشيةً أم غير تحْشية ، وعلى أيّ الشَّرْحَيْن هو ! ) .

لعليِّ بن أحمد بن محمد الرَّسْموكي الجُزُوليُّ ، ت ١٩٤٩هـ / ١٦٤٩م.

نسخة كتبها صالح بن محمد بن صالح بن محمد بن عويد الزّمراني السّعيدي الفاسمي ، في ٢٨ من ذي القعدة عام ١٢٠٦هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، ومَتْن المكودي بالأحمر . مصحّحة ، وعلى حواشيها تعليقات ، وبها نظام التّعقيبة . بها آثار أرضة ورطوبة شديدتين أثرتا في أطراف أوراقها ، وعَدَتُ الأرضة - خاصة - على الكلام ، ولا سيما في الأطراف .

۱۱۷ ق ۳۰ س ۲۰×۲۹ سم

[ ۲۸۷۱ - نحو ]

## - كفاية التَّحْصيل في شُرْح التَّفْصيل

( تفصيل النُّرر في القراءات لابن غازي المِكناسي ، ت ٩١٩هـ . فرغ المؤلَّف من شرحه عام ١١٠٠هـ ) .

لأبي الفَضْل مسعود بن محمد جَمُّوع ، ت ١٩٩١هـ / ١٧٠٧م.

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأول) ، كتبها أحمد حزام ابن محمد بن منصور ، في ٢٥ من رمضان عام ١٢١٣هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، ومَتَن «التفصيل» بالأحمر . بها نظام التَّعقيبة .

۲٥ ق (۱ ظ- ٥٦ و) ۲۷ س ١٥.٥ × ٢٣٠٥ سم

[ ١١٤١٠ / مجموع (١) - علوم قرآن ]

(1)

#### - لاميّة الجُمَل

( الجُمَل في النحو مَثّن دارت حوله شروح كثيرة ، لأبي القاسم الزَّجَّاجيِّ ت ٣٣٧ هـ ، وهذا نَظْمٌ عليه ) . لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد الفّزاري السّلاوي ، المعروف بابن المجراد ( المجرادي ) ، ت ٧٧٨ هـ / ١٣٧٦ م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأسود السَّميك أو بالأحمر . مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۱۸.0 × ۱٤ سم

١٦ س

٣ق

(٢) - نحو ١ / ٧٦٦٣ / مجموع (٢) - نحو ١

- لاميُّة الزُّقَّاق

( منظومةٌ في الفقه المالكي ) .

لأبي الحسن على بن قاسم التُجيبي المغربيّ الفاسيّ ، الشهير بالزُقّاق ، ت ٩١٢ هـ / ١٥٠٦ م .

نسخة بقلم مغربي واضح ، بمداد أسود ، والفواتح بالأحمر . بها نظام التَّعْقيبة .

۲۱×۱۲ سم

١٥ س

١١ق

[ ۹۳۱۰ - فقه ]

- اللُّباب في تُلْخيص أعْمال الحساب

( شَرْح تَلْخيص أعمال الحِساب لابن البنَّاء ت ٧٢١ هـ ) .

لعبد العزيز بن عليٌّ بن داود الهوَّاري ، ت نحو سنة ٧٤٥هـ / نحو سنة ١٣٢١م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، يقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، وبعض الكلمات والعبارات بالأحمر أو بالأزرق . بها نظام التَّعْقيبة . ۹۷ ق (۶۱ ظ - ۲۰۱ ظ) ۲۰ س ۲۰ × ۱۲،۵ × ۲۱.۶ سم [۲۱۸۲/ مجموع (۲) - ریاضیات]

# - اللُّباب لأولي الألْباب

لعله لعبد الرحمن بن نصير الشِّيرازي 1؟ ]

نسخة خزائنية ، ضمن مجموع (الكتاب الأوّل) ، كُتبت بقلم مغربي ، مقدّمة الكتاب بالأسود ، والنظم بالأحمر ، والفواتح بالأزرق . مصحّحة ، صفحاتها مؤطّرة بالأزرق والأحمر ، وعلى الورقة الأولى توريق كُتب العنوان بداخله بالأزرق . بأوّلها فهرس لمحتويات المجموع ، ويها نظام التَّعْقيبة .

۱۸ ق (۱۱ٔ - ۱۸ ۱) ۱۸ س ۱۷ × ۲۲.۵ سم ۱۸ ق (۱۱ٔ - ۱۸ ۱) ا

# - اللَّمحات الأُنْسِيَّة في شرح القصيدة السِّينيَّة

( القصيدة السِّينيَّة للمؤلِّف نفسه ، نظمها أواخر سنة ٧٥٦هـ ، في الطريق من القُدِّس إلى مصر . ونجز التَّعْليق عليها سنة ٧٦٠ هـ . والقصيدة والشرح في جملتهما في مناقب الإمام عبد القادر الجيلاني ( ت ٥٦١ هـ ) ومَن انْضاف إليه من أكبر العارفين ومشاهير الأثمَّة الصادقين ) .

لأبي علي حسن بن أبي القاسم بن حسن القسنطيني ، ابن باديس ، ت ٧٨٧ هـ / ١٣٨٥ م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّالث ) ، بقـلم مغربيٌ ، بمـداد أسـود ، والفواتح بالأحمر . مقروءةً مصحَّحةٌ ، صفحاتها مُجَدُولة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۱۶ ق (۱۰۳ ظ-۱۱۷ و) ۲۸ س

[ ٤٣٥٤ / مجموع (٣) ]

- اللُّوْلَوْ والْمُرْجانَ مِن كلام أبي زَيْد عبد الرحمن بِن أبي السُّعود بِن عبد القادر الفاسي ت ١٠٩٦ هـ

لجامع مجهول .

نسخة بقلم مغربي ، بحداد أسود ، والفواتح بالأحمر . أصابت الأرَضَة أطراف الأوراق فأدّت إلى تقصُّفها . بها نظام التَّعقيبة .

۱۲ × ۱۲،0 سم

۱۷ س

5 Y £ 9

[ ٥٩٧ - أدب ]

(م)

- ماء الورق

(انظر: رسالة الشمس إلى الهلال).

- مادّة الحياة وحفظ النُّفْس من الأفات

( يشتمل على مقدّمةِ وسبعةَ عشرَ بابًا ) .

لمحمد بن أبي بكر القاري ، ت ٦٧٧ هـ / ١٢٧٨ م .

نسخة من كتب خزانة السُّلُطان مولاي الحسَن الأوَّل ، ضمن مجموع (الكتاب الأوَّل) ، كتبت بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والعناوين بالأحمر أو الأخضر . مقروءة ، وبحواشيها بعض الشروح بقلم دقيق ، وتسفيرها مغربي .

۲۲.۳ × ۱۷.۵ سم

m 11

۱۸ ق

[ ٣١٤ / مجموع (١) - طب ]

مجموع في القصد إلى الله من كلام الإمام أبي الحسن الشاذلي
 ( انظر : كتاب القصد ) .

- المجيد في إعْراب القرآن المجيد

أو د إعراب القرآن ، .

( الجزء الأوَّل ) .

( جمع فيه بين التفسير والإغراب ، وذكر كتاب شيخه أبي حيان الأندلسي ،
 ت ٧٤٥ هـ ، وجمع ما بقي من إملاء ما من به الرَّحمن للعُكْبَريُّ ، ت ٦١٦ هـ ) .

لبرهان الدِّين أبي إسْحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصّفاقسيّ المغربيّ ، ت ٧٤٢هـ / ١٣٤١م .

نسخةٌ كُتبت عام ١٠٩٩ هـ ، بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، مقروءةً مصحَّحةً ، وبها نظام التَّعْقيبة . كُتبت الورقة الأولى منها بخطُّ مغاير .

۱۳۷ ق ۲۷.۵×۲۰ سم

[ 477 ]

- المجيد في إعراب القرآن المجيد

أو « إعراب القرآن » .

( الجزء النَّالث من نسخة أخرى ، يبتدئ بإعراب سورة طه ، وينتهي بإعراب سورة الزَّلْزلة ) .

لبرهان الذِّين أبي إسْحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصفاقسيِّ المغربيِّ ، ت ٧٤٢هـ / ١٣٤١م .

نسخة بقلم النَّسْخ ، بمداد أسود ، والعناوين والفواتح بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة . تنقص من آخرها . بأوَّلها تملُك باسم الحسن بن محمد بن عبد الرَّحمن الحسني .

۲۷ × ۱۸ سم

۳۱ س

۱۳۷ ق

[ 1 A I P ]

## - المحكم في الحِكُم

لأبي مديّن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفِهْريِّ الفاسيِّ ، ت ١١٨١ هـ / ١٧٦٧ م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود ، وبعض الكلام بالأحمر ، مقروءة مصحَّحة ، وعلى حواشيها بعض التَّعْليقات ، صفحاتها مُجَدُّولة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

0.01 × ۲۰,۲ سم

۲٤ س

١٥٩ ق

1 ٢٧٥٥ - أدب ]

مُخْتَصَر حَمْدون بن محمد بناني الشرح محمد بن محمد بن بناني
 على خطبة الألفيَّة

( مؤلِّف في النحو يشتمل على مقدِّمة وخاتمة ) .

لحَمْدون بن محمد بناني بن عبد السَّلام ، ت ١١٤٠ هـ / ١٧٢٧ م .

نسخة كُتبت في ١٢ من رمضان عام ١١٦٩ هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح بالأحمر . مقروءة .

۲۱ × ۱۷ سم

۳۲ س

375

[ ١٣٢٦ - نحو ]

## - مُخْتَصِرٌ في رسوم الخُلُفاء وآداب خِدْمتهم

(كستابٌ في ثلاثمة أبسواب : الأوَّل في آداب خاصَّة الملسوك وجلسسائهم وعلمائهم . والثَّاني في آداب الملوك في أنفسهم ، وما يجب عليهم . والثالث في ما لا يستعُ الملوكَ والرؤساءَ جَهْلُه من أنواع العلوم).

لعبد الرَّحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان النُّميريِّ [؟]

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأول) ، كُتبت بقلم مغربي ، بمداد بُني ، والفواتح بالبُني السَّميك . مصحَّحة ، ويها نظام التَّعقيبة . بأوَّلها ستُّ أوراق فيها أشعار وحكايات وأدْعية وحِكم متفرِّقة . وبها آثار أرضة شديدة أصابت الجزء العلوي من أوراقها وعَدَت على بعض الكلام .

۳۵ق (۲ ظ- ۶۰ ظ) ۱۸ س

[٧٢٤٧ / مجموع (١)]

#### - مُدِّخل المبتدي لنَحْو المنتهي

( فرغ من تأليفه في ٢٩ من رمضان عام ٩٦٨ هـ ) .

لأحمد بن محمد بن عمر بن عمران البابلي الشَّافعيِّ [؟]

نسخة كتبها أحمد بن عبد القادر بن محمد بن الحلالي بن يعقوب الحسني ، في ٣ من صفر سنة ١٢٥٦ هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، وبعض الكلمات والإشارات والفواتح بالأحمر . مقروءة مصحّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۱۹ س ۲۲×۱۷٫۵ سم

١٢٦ ق

[01/17/ - نحو]

## - مُراقي المجد الآيات السُّعد

( تفسير للآيات القرآنيَّة الواردة في شرح السَّعْد التَّفتازانيِّ ، ت ٧٩١ هـ ، لـ « التلخيص » للخطيب القروينيِّ ، ت ٧٣٩ هـ ، عـلى « مفتاح العلوم »

للسُّكَّاكي ، ت ٢٢٦ هـ ) .

لأحمد بن على المنجور ، ت ٩٩٥ هـ / ١٥٨٧ م .

نسخةٌ بقلم مغربي ، بمداد أسود ، مقروءةٌ ، بها خرومٌ

1.9 × 10,1 mg

١٩ س

۱۷۸ ق

١٧٦١ - علوم القرآن ]

- مُرْشدُ الآوي ومُعين النَّاجِي لفهُم قصيدة الزَّواوي

ليحيى بن محمد بن أحمد البعقيلي [؟]

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، بقلم مغربيٌّ ، بمداد أسود ، والمُّتن بالأحمر . مقروءةٌ مصحَّحةٌ ، وبها نظام التُّعْقبية .

۲۳.0 × ۱۷.0 سم

w 44

5109

[ ٦٢٥ ز / مجموع (٢) - نحو ]

- مسائل شتَّى أجابَ عنها الزُّرُقاني نظمًا ونثرًا

( فرغ من تأليفه في ١٠ من صفر سنة ١١٠٠ هـ ) .

لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقى الزُّر قانى المالكيِّ، ت ١٢٢هـ / ١٧١٠م.

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الرَّابع ) . كتبت بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالبنفسجيِّ . بها نظام التَّعْقسة .

۲۱.۳×۱۷ سم

۲۰ ق (۳۶ ظ-۲۲ و) ۲۲ س

[ ۱۲۰۲۸ / مجموع (٤) ]

## - مسائل في عِلْم الخطُّ

لقاسم بن سعد بن محمد بن عبد الرَّحمن العُذْريِّ السَّبْتيِّ التُّونسيِّ ، المعروف بالرَّقَام ، ت ٧٠٥ هـ / ١٣٠٥ م .

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الثّالث ) ، بقلم مغربيّ ، بمداد أسود ، والفواتح بالأحمر أو الأخضر . مقروءة ، وبها نظام التَّعْقيبة . أوراقها متقصّفة ، وبها آثار رطوبة وأرضة شديدتين .

۲3 ق ( ۸۸ ب - ۱۹۳۳ أ ) ۱۹ س ۱۹٫۵ × ۱۹٫۵ سم ۲۹ ق آوفاق ا ( ۳ ) - حروف وأوفاق ا

## - المصابيح السُّنيَّة في طبُّ البَريَّة

( يُعْرَف بـ ﴿ تَذَكَّرةَ القَلْيُوبِيُّ ﴾ ، مرتَّب على مقدِّمة وعشرة أبواب وخاتمة ) .

لشهاب الدِّين أبي العَبَّاس أحمد بن أحمد بن سلامة القَلْيوبيِّ ، ت ١٠٦٩هـ / ١٦٥٨ م .

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الأوّل ) ، كُتبت بقلم مغربيٌّ مَشْكول ، بمدادٍ أسود ، والفواتح والعناوين بالأحمر . مقروءة مصحّحة ، وبها نظام التّعقيبة .

۹۲ ق (۱ - ۹۲ ظ) ۱۵ س ۲۱٫۵ × ۳۰٫۵ سم ۹۲ تا ۱۵ ما ۱۰٫۵ ما ۱۰۰ ما ۱۰٫۵ ما ۱۰۰ ما ۱۰۰ ما ۱۰ ما ۱۰۰ ما ۱۰۰ ما ۱۰۰ ما ۱۰ ما

#### - المصباح المنير على القانون الصنفير

( القانون الصَّغير يعرف بـ ٥ قانون جك ) أو ٥ قانونجه ) ، لمحمد بن عمر الجُغميني ، ت ٧٤٤ هـ ، فرغ من تأليفه في ١٠ من رجب سنة ١٠٣٩ هـ ، بدار الشفا بمصر ، وهو مرتَّب على عشر مقالات ) .

لمدِّين بن عبد الرحمن القَوْصُونيُّ ، ت ١٠٤٤ هـ / ١٦٤٤ م .

نسخة من خزانة السُّلطان الحسن الأوَّل ، ضمن مجموع (الكتاب الأوَّل) ، كتبها سويفي بن أحمد العدويُّ المالكيُّ، بقلم النَّسْخ ، في ١٤ من ربيع الثَّاني سنة ١٣٠٩ هـ ، بمدادٍ أسود ، والمَتْن بالأحمر . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعقيبة . بها آثار أرضة شديدة وبخاصَّة في الأطراف ، وقد عَدَتُ على الكلام في عدد غير قليل من الأوراق .

۱۷۱ ق ۱۹ س ۱۹ × ۲۳ سم ۱۷۱ ق ۱۷۳ م عموم (۱) - طب

#### - المعارج المرتّقاة إلى معاني الورّقات

( الورقات مختصر في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت ٤٧٨ هـ . فرغ من تأليفه قي شعبان عام ١٠٦٦ هـ ) .

لأبي عبد الله محمد ( المرابط ) بن محمد بن أبي بكر الدّلاثيُّ ، ت ١٠٨٩ هـ / ١٦٧٨ م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأوّل) ، كتبها أحمد بن عبد المعطى الشرقي سنة ١١٩٢ هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والمَثن بالبرتقالي . مصحّحة ، ويها نظام التَّعْقيبة .

۱۱۱ ق (۱ ظ- ۱۱۱ ظ) ۲۰ س ۲۷ سم ۱۱۲ ق (۱ ظ- ۱۱۱ ظ) ۲۰ سم ۱۷۵۵ / مجموع (۱) - أصول فقه آ

# - معراج التُّشوُّف إلى حقائق التُّصوُّف

( اعتمد المؤلّف فيه على « الرسالة » للإمام القشيري و « قواعد التصوف »

للشيخ زرُّوق ، وتلميذه الخرُّوبي ) .

لأبي العبَّاس أحمد بن محمد بن المهدي الحسّني ، ابن عَجِيبة ، ت ١٢٢٤ هـ / ١٨٠٩ م .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الرَّابع ) ، بقـلم مغربيٍّ ، بمـدادٍ أسـود ، والفواتح بالأحمر . مقروءةً ، ويها نظام التُّعْقيبة .

۱۷ ق (۱۰۶ ظ-۱۲۲ و) ۱۷ س ۱۷.۵ × ۲۳ سم ۱۷ ق (۱۰۶ خ-۱۲۸ و) - تصوُّف آ

- مغني الطَّالب النَّجيب على فَهُم الْضاطَ تُحْفة الحبيب ممًّا حَوى مغني اللَّبيب

(تُحْفة الحبيب مَنظومة لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد التاكستي، ت ١٣٦ه.).

لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي ، ت ١٢٢١ هـ / ١٨٠٦ م .

نسخة ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، كتبها إبراهيم بن مبارك الدهشتويُّ الطَّيبيُّ ، سنة ١٢٦٦ هـ ، بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، والمُثن والفواصل بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، وبها نظام التَّعقيبة .

۸۹ ق ۲۷ س ۱۵٫۵ × ۲۱٫۵ سم [ ۱۱۳۱۵ ز / مجموع (۱) - نحو آ

- المُغيث بحكم اللُّحْن في الحديث

( رسالةٌ صغيرة في مقدِّمةٍ وأنَّماط ؛ أبواب وفصول ، ولاحقة ؛ خاتمة ) .

لأبي عبد الله محمد الصَّغير بن محمد بن عبد الله بن على الإفراني المراكشي ، ت بعد ١١٥٥ هـ / ١٧٤٢ م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الأوّل) ، كُتبت بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح وبعض الكلمات بالأحمر أو بالأزرق . مقروءة مصحّحة ، وبها نظام التَّغَية .

۲۵ س ۲۳× ۱۷.۵ سم

[ ۱۲٤٣٣ ز / مجموع (١) - تصوُّف ]

316

- مفاتيح الرُّحمة ومصابيح الحِكمة

لمؤيّد الدِّين أبي إسماعيل الحسّين بن عليّ الطُّغْرائيُّ ، ت ٥١٣ هـ / ١١١٩ م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الخامس ) ، بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح ويعض الحروف بالأخضر . مصحَّحةٌ ، وعليها تعليقات ، وبها نظام التَّعْقبية . بأوَّلها فهرس مفصّل بمحتوياتها .

۳۱ ق (۸۰ ب – ۱۱۱ ) ۲۶ س ۲۲.۵ × ۲۲.۵ سم [ ۱۱۲۲۸ ز / مجموع (۵) ]

## - مفتاح حلِّ الرُّموز

لمؤيّد الدِّين أبي إسماعيل الحسّين بن عليّ الطُّغْراتيّ ، ت ١٣٥ هـ / ١١١٩ م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الثّاني) ، بقلم مغربي ، بمداد بُنّي ، والفواتح وبعض الكلمات والأحرف بالأحمر أو الأخضر . مصحَّحة ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّمقيبة . أوراقها مؤطَّرة بالأحمر والأزرق ، وبأوَّلها فهرس مفصّل بمحتوياتها . ۲۱ ق (۲۲ ب - ۶۳) ۲۳ س ۲۲.۵ × ۲۲.۵ سم [ ۱۱۳۱۸ ز / مجموع (۲ )]

## - مُفِيد العِباد لطُرُق الرَّشاد

( مرتَّب على مقدِّمةٍ وأربعة وعشرين بابًا ) .

لأبي محمد عبد السُّلام بن محمد ( السُّلطان ) بن عبد الله بن إسّماعيل الشّريف الحسنيّ (\*) ، ت ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م .

نسخة كُبت يوم الأربعاء ٢٣ من صفر سنة ١٢٠٤ هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، وبعض الكلمات والحروف بالأحمر . مقروءة مصحّحة ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّعْقيبة . بها آثار أرضة ظاهرة أصابت أطراف أوراقها .

۲۵۷ ق ۲۹ س ۲۹ ×۳۰ سم ۱۹۵۱ – أدب]

# - مقالةٌ في الطُّبِّ

لأبي عبد الله محمد بن محمد الشَّقوري ، كان حيًّا سنة ٧٤٩ هـ / ١٣٤٨ م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّالث ) ، بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر أو بالأسود السَّميك . مقروءةٌ ، وبها نظام التَّعقيبة .

۱۵ ق (۱۹۶ ظ-۲۰۸ و ) ۱۹ س ۱۱۶۶۱ / مجموع (۳) - طب آ

<sup>(\*)</sup> نسب في فهرس الخزانة و منتخبات من نوادر المخطوطات ، إلى محمد بن عبد الله بن إسماعيل ( والد المؤلّف ) ١١

#### - المقامات الجوهريّة على المقامات الحريريّة

لخيْرِ الدِّين بن تاج الدِّين المدنيُّ 1 ؟ 1

نسخة كُتبت في ١٥ من جمادى الآخرة عام ١٢٧٠ هـ ، بقلم مغربي ، عداد أسود ، والمَثن بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، وصفحاتها مُجَدُولة ، وبها نظام التَّعْقيبة . أصابت الأرضَة أطراف أوراقها الأولى والأخيرة ، ولم تَعْدُ على الكلام .

77 × 37 mg

۳۳ س

١٦٦ق

١ ٢٥٢٦ - أدب ١

#### - المُنْتَقَى المقصور على مآثِر خلافة المنصور

لأبي العبَّاس أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبي العافية المُكناسي ، المعروف بابن القاضي ، ت ١٠٢٥ هـ / ١٦١٦ م .

نسخة كُتبت يوم الأحد ٢١ من المحرم عام ١١٣٠ هـ ، بقلم مغربي ، بمداد بُني ، والفواتح بالأحمر أو الأزرق . مقروءة مصحَّحة ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، ويها نظام التَّعْقيبة .

0,0 × 19,0 سم

, m Y E

١٠٢ ق

[ ۱۱۵۳ - تاریخ ]

#### - المنجز شرح الموجز

( رتُّبه على أربعة فنون ، وهو شرح مبسوط ألُّفه بأمر قاضي قضاة الحنفيَّة بمصر ).

لمظفِّر الدِّين أبي الثُّناء محمود بن أحمد بن الحسَن بن إسماعيل القاهريُّ

الحنفي ، رئيس الأطبَّاء ، المعروف بابن الأمشاطيُّ ، ت ٩٠٢ هـ / ١٤٩٦ م .

نسخة من الكُتُب المصحوبة لركاب السُّلطان الحسن الأوَّل ، كتبها يوسف ابن محمد بن يوسف ، الشَّهير بالوكيل الملُويِّ الشَّافعي ، في ٤ رمضان عام ١٠٩٣ هد ، بقلم شرقيًّ ، بمداد أسود ، ورؤوس الكلام بالأحمر . مقروءةً . تشتمل على خمسة رسوم إيضاحيَّة .

۲۲۸ ق ۳۳ س ۲۰ × ۲۹ سم

[ ۲۳۸ - طب ]

### - منظومةٌ في الطّبُّ

(عدد أبياتها ٢٨٥ بيتًا ، تتناول مجرَّبات ابن سينا ، في الطُّبِّ والحكمة ).

تنسب لأبي علي الحسين بن عبدالله ، ابن سينا ، الشيخ الرئيس، ت ٤٢٨هـ/ ١٠٣٦ م .

نسخة من خزانة السُّلُطان الحسن الأوَّل ، ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، كتبها سويفي بن أحمد العدويُّ المالكيُّ ، بقلم النَّسْخ ، بمدادٍ أسود . مصحَّحةً ، وبها نظام التَّعقيبة . بها آثار أرضة شديدة عَدَتُ على الكلام في بعض المواضع .

۹ ق (۱۷۷ ظ - ۱۸۵ و ) ۱۹ س

1 ٥٣٧٤ عجموع (٢) - طب ا

### - مَنْظومةٌ في الفُصول الأربعة

لأبي على الحسين بن عبد الله ، ابن سينا ، الشيخ الرئيس ، ت ٤٢٨ هـ / ١٠٣٦ م .

نسخةً من خزانة السُّلطان الحسَن الأوَّل ، ضمن مجموع ( الكتاب الثَّالث ) ،

كتبها سويفي بن أحمد العَدويُّ المالكيُّ ، بقلم النَّسْخ ، بمدادٍ أسود . بها نظام التَّعْقيبة ، ويها آثار أرضة شديدة أصابت أوراقها وعَدَتْ على الكلام .

71 × 77 mg

ه ق (۱۸۵ ظ-۱۸۹ و) ۱۹ س

[ ٥٣٧٤ / مجموع (٣) - طب ا

## - المُنْقِدَ من الهَلَكة في دفع مضارّ السُّموم ( السَّمائم ) الهلِكة

( يبحث في السموم وعلاماتها ، والحيوانات المسمومة ، وترياقاتها النافعة .
 مرتب في ثلاث مقالات : الأولى في ثلاثين بابًا ، والثانية في خمسة وخمسين بابًا ،
 والثالثة في خمسين بابًا ) .

للحسين بن أبي تُعلّب بن المبارك بن أبي الشّرف ، كان حيًّا ٤٨٨ هـ / ١٠٩٥ م .

نسخةٌ بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر . مصحَّحةٌ . بها آثار أرضة شديدة أصابت أطراف أوراقها .

7V × 19

١٨ س

٥١٥٠ ق

[ ٢٧٦ - طب ]

### - مِنْهَاجِ الدُّكانِ ودُسْتُورِ الأعْيانِ

ويسمى و الدستور في العلاج البدّني ) .

( جمعه لنفسه ولولده ، ورتبه في خمسة وعشرين بابًا ، وفرغ منه سنة ١٥٨ هـ . جمعه من و الدُّستور المارِسْتانيُّ ، وغــيره ، وأقراباذينات مختــارة ك الإرشاد ، و و المكي » و و المهنًا » ، و و أقراباذين » هبة الله بن التلميذ ) .

لأبي الْمُنَى داود بـن أبي نصّر بن ( حفاظ ) حافظ ، المعروف بالكوهين العطّار الإسرائيليّ ، كان حيًّا سنة ٦٥٩ هـ / ١٢٦٠ م .

نسخة من كتب خزانة السُّلطان مولاي الحسن الأوَّل ، كتبت في ٨ من المحرم ١٢٨٧ هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والعناوين بالأحمر أو الأخضر أو الأزرق - عن نسخة كتبت عام ٩١٠ هـ . مقروءة .

۱۰۲ ق ۲۲ سم ۲۲ × ۲۲٫۳ سم ۱۱۲۱ / مجموع (۳) - طب آ

### - مِنْهاج الطَّالِبِ لتَّعْديلِ الكواكِب

( يقع في ٢٤ بابًا ) .

لأبي العبَّاس أحمد بن محمد بن عثمان البنَّاء ، ت ٧٢١ هـ / ١٣٢١ م .

نسخة خزائنية ، ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، كتبها أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن قاسم الرِّفاعيُّ الحسنيُّ الرِّباطيُّ ، في ١٦ من شوال ١٢١٧ هـ ، بقلم مغربيُّ ، بمداد أسود ، والفواتح بالأحمر أو بالأزرق . مقروءة مصحَّحة ، وبها نظام التَّغْتيبة ، وعلى حواشيها طُرُرٌ وتعليقات بخط دقيق . على الورقة الأولى تقييد يتضمَّن التعريف بالمؤلِّف ومؤلَّفاته ، وتاريخ وفاته ، ودفنه بأغمات بمراكش . وبآخرها جداول تستغرق نصف عدد أوراقها تقريباً .

۲۵ ق (۱ و - ۲ هـ) ۱۷ س ۲۱٫۵ × ۲۸ سم [ ۲۱ ۲۸ مجموع (۱) - فلك ]

## - المنْهج السُّوي والمنْهل الرُّوي هي الطُّبِّ النَّبوي

لجلال الدِّين أبي الفَضْل عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي ت ٩١١ هـ /

نسخة من كتب خزانة النّمورة ، ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، كُتبت بقلم مغربيًّ ، بمداد أسود ، والفواتح بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، وبها نظام التَّفيبة .

۸۰ ق (۱ ظ - ۸۰ ظ) ۱۸ س ۱۲۱× ۲۱ سم ۱۹۳۷/ مجموع (۱) - طب آ

#### - مُثْيَة العابر

( أرجوزةٌ في تَعْبير الرؤيا ، في ٥٠ بابًا ، فرغ من نظمها عام ٨٠٤ هـ ) .

لمحمد بن جابر الغسَّاني المكّناسي ، ت ٨٢٧ هـ / ١٤٢٣ م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح والعناوين وبعض الكلمات بالأحمر . كتبها ناصر بن علي العثماني . مصحَّحة مقابلة ، وبها نظام التَّعقيبة . بأوَّلها فهرس بالمحتويات .

۱۱۰ ق ۱۹ س ۱۹ × ۲۲ سم ۱۱۲ – تعبیر رؤیا ]

### - الموجّز في الطّبُّ

( قطعةٌ منه تشتمل على الفَّنين الثَّالث والرَّابع من فنون الكتاب الأربعة ) .

لعلاء الدِّين أبي الحسَن علي بن أبي الحزم القَرْشي المصري ، ابن النَّفيس ، ت سنة ١٨٧هـ / ١٢٨٨ م .

نسخةٌ كُتبت في ٢٠ من ربيع النَّبويِّ سنة ١٠٨٩ هـ ، بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، والعناوين بالأسود السَّميك أو بالأحمر السَّميك . مقروءةٌ . بها خروم ،

وصفحاتها الأولى مرَّمَّنةً .

۱۳۷ ق ۲۰ س ۱۷.۵ × ۲۰ سم

١٤١٠ - طب ١

#### - الموطَّاة

( أرجوزةً في نَظْم ( الفصيح ) لأبي العبَّاس تُعلب ، ت ٢٩١ هـ ) .

لأبي الحَكَم مالك بن عبد الرَّحمن ، ابن المرحّل ، ت ٦٩٩ هـ / ١٢٩٩ م .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب النَّاني ) ، بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ بُنِيٍّ ، وعناوين الأبواب وبعض الكلمات بالأحمر . مقروءة مصحَّحة ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّعقيبة .

(i)

- النَّاسخ والمنسوخ في القرآن

لأبي القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر البغدادي ، ت ٤١٠ هـ / ١٠١٩ م .

نسخة بقلم مغربي حسن ، بمداد أسود وأزرق وأحمر . مقروءة ، صفحاتها مُجَدُّولَة ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۷ ق ۵ س ۲۲ × ۳۷ سم

[ ٢٦٦٧ - علوم القرآن ]

### - نتيجةُ الفَتْح المستَنْبَطة من سورة الفتح

لأحمد بن المهديِّ بن محمد الغَزَّال الأندلسيِّ الحميريُّ ، ت ١١٩١ هـ / ١٧٧٧ م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الثّاني) ، كتبها محمد المفضّل الفاسيُّ ، في المن ربيع الأوَّل ١٣٢٥ هـ ، بقلم مغربيُّ كبير ، بمدادٍ أسود ، والفواصل بالأصفر . صفحاتها مُجَدُّولَة ، وبالخرها إشارة إلى أن صاحبيُّ « اليواقيت الثّمينة ، و « سَلُوة الأنفاس » قد ترجما للمؤلّف ، وأن السُّلْطان محمد بن عبد الله قد أرسله إلى الأندلس ، فألّف رحلة ذكر فيها عجائب تلك الأرض ، وأنّه توفي عام ١٩٩١ هـ .

۱۰ ق (۲۱ ظ - ۳۰) ۲۱ س ۲۱ × ۲۱٫۳ سم ۱۰ ق (۲۱ ظ - ۳۰) یا ۲۱ سم ۲۱٫۳ سم

- النُّجوم الشَّارقات في بعض الصِّنائع المحتاج إليها في بعض الأوقات

( مرتّب على خمسة وعشرين بابًا ، موضوعها أصول الألوان وتركيبها ، وحلّ بعض الأجسام المعدنيَّة والنباتيَّة ، والكتابة على الأحجار النَّفيسة والأصباغ والأدَّهان والمغناطيس ) .

لمحمد بن أبي الخَيْر الأرْميونيُّ ، ت ٧٠٠ هـ / ١٣٠٠ م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الأوَّل ) ، بقـلم مغربيٌّ ، بمـدادٍ أسـود ، والفواتح وعناوين الأبواب بالأحمر . مصحَّحةٌ ، وبها نظام التُّعْقيبة .

۳۲ ق ۲۰ س ۲۲٫۵ × ۲۲٫۵ سم ۳۲ [۱۲۹۳ / مجموع (۱) - فنون شتَّی]

# - نجومُ الهداية للسَّائر السَّاري والمورد العَدَّب الصَّافي الجاري

لأبي عبدالله محمد بن محمد الحَرَّاق الحسنيُّ ، ت ١٣٦١ هـ / ١٨٤٥ م .

نسخة ضمن مجموع (الكتاب الشَّاني) ، بقلم مغربيٍّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر ، وبها نظام التَّعْقيبة ، وبآخرها حِكَم شريفة للمؤلَّف نفسه استغرقت ستَّ أوراق ( ٨٩ و - ٩٤ ) .

۵۳ ق (۶۲ ظ - ۸۹ و ) ۱۵ س ۱۹.۵ × ۲۱ سم ۱۹ ق (۲۱ × ۲۱ سم ۱۹ ق (۲)]

- نُزُهة الأثباب الجامعة لفنون الأداب

( النُّصُّفُ الأوَّلُ ) .

لعبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاويّ ، المعروف بالمؤذّن ، ت ١١٨٤ هـ / ١٧٧٠ م .

نسخة كُتبت عام ١٢٦٣ هـ ، بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح بالأحمر أو الأخضر . مقروءة مصحّحة ، وبحواشيها بعض تعليقات . صفحاتها مُجَدُولة ، وبها نظام التَّمْقيية . أصابت الأرضة أوراقها الأولى .

my YV × 19

٣٦ س

٥١٦٥ ق

[ ۱۲۷۸ - أدب ]

## - نُزْهةُ الخاطر في تَلْخيص زيج ابن الشَّاطر(\*)

( زيج ابن الشَّاطر : أو الزَّيج الجديد ، ألَّفه علاء الدِّين أبو الحسن على بن

<sup>(\*)</sup> في الأعلام ٢٥١/٤ أسماه : و نزهة النَّاظر باختصار زيج ابن الشاطر ٤. وفي ٢٠١/٦ ذكر من كتب المخللاتي و النشر العاطر في حل زيج ابن الشاطر ٤.

إبراهيم بن محمد الأنصاري المؤفّت ت ٧٧٧ هـ / ١٣٧٥ م . جاء في ثلاث مقالات : الأولى في التواريخ وما يلحق بها . والثانية في استخراج حركات الكواكب . والثالثة في ما يتربّب على ذلك من الأعمال ) .

لمحمد بن عبد الرحيم بن علي بن محمد بن إبراهيم ، الرَّحيباني الأصل ، الدمشقي الشافعي ، المعروف بالمخلَّلاتي ، ت ١٢٠٧ هـ / ١٧٩٢ م .

نسخةٌ بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر . مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة . تشتمل على جداول مختلفة من بينها ٢١ جدولاً بآخرها .

۰ ۲ × ۲۸ سم

, m m.

5 VE

[ ٣٧٢٣ - فلك ]

- النُّزُهة المبهجة في تَشْحيذ الأذْهان وتعديل الأمْرُجة

( فصلٌ منه ) .

لداود بن عمر الأنطاكي ، ت ١٠٠٨ هـ / ١٥٩٩ م .

نسخة خزائنيَّة ، ضمن مجموع ( الكتاب الثالث عشر ) ، كتبها الزيداني [؟] بقلم مغربيًّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالذَّهب والحُمْرة . مصحَّحة ، وبها نظام التَّعْقِية .

0.VI × 1.77 mag

١٧ س

١٤ ق ( ٣٧٧ - ٧٧٣ )

[ ١١٣٥ / مجموع (١٣)]

- نَشْرُ الْحاسن الغالية في فَضْل مشايخ الصُّوفية أصْحاب المُقامات العالية

( يشتمل على مقدّمة وأبواب وخاتمة ).

لعفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي ، ت ٧٦٨ هـ / ١٣٦٦ م .

نسخةٌ بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود ، والفواصل ورؤوس الكلام بالأحمر . مقروءةٌ ، وبها نظام التُعقيبة .

۲۱ ق ۲۳ سم ۲۱ × ۲۱ سم ۲۲ تصوف

### - نصيحةُ الصُّفا في قواعد الخُلُفا

٠١ ق

( رسالةً أَلَفت في عهد السُّلُطان إسماعيل بن محمد الشَّريف الحسَنيِّ ، ت ١١٣٩ هـ ).

لأبي العبَّاس أحمد بن محمد بن يعقوب الوّلاتي ، ت ١١٢٨ هـ / ١٧١٥ م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد بنني ، وبعض الفواتح والكلمات بالأحمر . مصحّحة ، وبها نظام التَّعْقيبة . على ظهريَّتها ترجمة للمؤلِّف كتبها سليمان بن محمد العليمي الشّفشاوني ، الشَّهير بالحوَّات ، وهي مذيَّلة بثلاثة تقاريظ : لعبد اللك بن محمد التجموعتي ، ولعبد الله محمد أبي مَدْين ( في غرَّة شعبان عام الملك بن محمد التجموعتي ، ولعبد الله محمد أبي مَدْين ( في غرَّة شعبان عام ١١٠٦ هـ ) .

۲۲ س ۱۹.۵ × ۱۹.۵ سم

[31 PT]

- النَّفحات الأرجيَّة والنَّسمات البنفسجيَّة لنشر ما راق من مقاصد الخزرجيَّة

( القصيدة الخَزْرجِيَّة في العَروض ، تعرف بـ ﴿ الرَّامزة ﴾ لضياء الدِّين أبي محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الأندلسي ، ت ٥٤٩ هـ ) . لأبي عبدالله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسيُّ ، ت ١١٢٠ هـ / ١٧٠٨ م .

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب التَّاني ) ، بقـلم مغـربيٍّ ، بمـدادٍ أسـود ، وبعـض الكلمات والعبارات بالأحمر . مقروءةٌ مصحَّحةٌ ، وعلى حواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۷۷ ق ۲۱ س ۲۲.۵ × ۲۲.۵ سم ۷۷ ق ۲۲.۵ سم ۲۲.۵ سم ۲۲.۵ سم

- نَفْحةُ اليَهَينِ وزُلْفةِ التَّمكينِ

( مرتَّبٌ على مقدَّمة وخاتمة ).

لأحمد بن محمد المدنيِّ المهاجريِّ الأنصاريِّ [؟]

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّالث ) ، كُتبت بالمدينة المشرَّفة ، بقلم شرقيٌّ ، بمدادٍ أسود . مقروءةٌ ، ويها نظام التَّعْقيبة .

۲۰ ق ۲۰ س ۱۲.۵ × ۱۲ سم ۲۰ سم ۲۰ سم ۲۰ سم ۲۰ سم ۲۰ سم ۲۰ سمودی ۲۰ سمودی

- نهاية الأمَل في شرح كتاب الجُمَل للخُوَنْجي

( الجزءُ الأوَّلُ ) .

لأبي عبد الله بن أحمد بن مُرْزوق التَّلِمُساني الحفيد ، أو حفيد ابن مُرْزوق ، ت ٨٤٢ هـ / ١٣٤١ م .

نسخةٌ بقلم مغربيٌ ، بمدادٍ أسود ، والعناوين والفواتح وبعض الكلمات والحروف بالبرتقاليّ . بها آثار أرضة شديدة وبخاصة في الأطراف ، مرمَّمةٌ ترميمًا

بدائيًا مع السِّفر الثَّاني في مجلَّد واحد . بها نظام التَّعقيبة .

۲۷ – ۲۰ س ۲۰ × ۲۷ سم

٥ ٢٩

[ ١٠٧٥ - منطق]

- نهاية الأمَل في شرح كتاب الجُمَل للخُونَجي

( الجزءُ الثَّاني ) .

لأبي عبد الله بن أحمد بن مَرْزُوق التَّلِمُساني الحفيد ، أو حفيد ابن مَرْزُوق ، ت ٨٤٢ هـ / ١٣٤١ م .

نسخة بقلم مغربي ، بمداد أسود ، والفواتح وبعض الكلمات والحروف بالبرتقالي . بها آثار أرضة شديدة وبخاصة في الأطراف . مرمَّمةٌ ترميمًا بدائيًّا سَيِّئًا مع السُّفر الأوَّل في مجلّد واحد . بها نظام التَّعْقِية .

۱۰۹ ق ۲۲ سم ۲۲ سم ۲۰ «۲۲ سم ۲۰ سم ۲

(a)

- هداية السُّبيل إلى بيان مسائل التُّسهيل

( التَّسْهيل : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ، ت ٦٧٢ هـ ) .

لعبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد الأنصاريِّ السُّعْديِّ ، ت ٨٨٠ هـ / ١٤٧٥ م .

نسخةٌ بقلم مغربي ، بمدادٍ بُنّي ، والفواتح وبعض الإشارات بالأحمر . مقروءةٌ مصحَّحةٌ مقابلة ، وعلى حواشيها بعض تعليقات . مرمَّمةٌ ترميمًا سَيّئًا طمس أجزاء من الصَّفحات ، وبخاصَّة في أواخرها . بها آثار أرضة شديدة عَدَتُ على الكلام أحيانًا ، وأوراقها متقصِّفة .

۲۵۱ ق ۲۹ س ۱۹.۵ × ۲۸ سم

[ ١٦٦٠ - نحو]

### - هديَّة الأحبَّاء في ما بُنِي من الأفْعال والأسماء والحروف

( شرح لقصيدة في بناء الحروف والأسماء والأفعال لمحمد بن محمد بن إبراهيم ابن عبد الله السماللي [؟])

لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى العيني .

نسخةً ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، كتبها إبراهيم بن مبارك الدهشتوي الطيبي ، في ٢٥ ربيع النَّاني عام ١٢٦٦ هـ ، بقلم مغربيُّ ، بمدادٍ أسود ، والمُّتن بالأحمر . مقروءةً مصحُّحةً ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۱۱ ق (۹۰ و - ۱۰۰ و ) ۲۷ س (۱۵.۵ × ۲۱.۵ سم [ ۱۱۳۱۵ ز / مجموع (۲) - تحو آ

(و)

#### - واسطة السُّلوك في سياسة الملوك

( رَتَّبه على مقدّمة وأربعة أبواب ، وهدف منه إلى ترشيد وَلَدِه ولي عهدِه
 تاشفين . وفرغ من تأليفه أوائل رجب عام ٧٦٦ هـ ) .

لأبي حَمَّـو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراس بن زيّان ، ت ٧٩١ هـ / ١٣٨٨ م . نسخةٌ بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح والعناوين بالأحمر أو الأخضر أو الأزرق . مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعقيبة .

17 × 17 ma

٠٣٠

000

[ ۲۰۲۰ - تاریخ ]

#### نُسْخَةٌ أُخْرِي

كُتبت في أوائل شهر رجب عام ٧٦٦ هـ ، بقلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أسود ، والعناوين ورؤوس الكلام ملوّنة . مقروءةٌ ، وحاشية الصفحة الأولى مزخرفة .

71 × 77 may

m TT

۱۸ق

[ ۱۱۰۱٦ - تاريخ ]

#### - الوافي في التدبير الكافي

لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المالك المصمودي الحسني ، ت ق ٩ هـ / ق ١٥ م .

نسخة من كُتب رسم السُّلطان المنصور الحسن الأوَّل ، ضمن مجموع ( الكتاب الثَّاني ) ، كتبها محمد بن محمد بن عبد الكريم المراكشيُّ ، في ٨ ربيع الأول عام ١٣٨٨ هـ ، بقـلم مغربيُّ ، بمدادٍ أسود ، والفواتح بالأحمر أو الأزرق . مصحَّحة ، وبحواشيها بعض تعليقات ، وبها نظام التَّعقيبة . على الورقة الأولى تَوْرِيقٌ بماء الدَّهب والألوان الأحمر والأزرق والأخضر .

0.11 × 17 ma

١٥٦ ق (٣٠ ب-١٨٦ ب) ١٨ س

[ ١٠٢٥ / مجموع (٢) ]

### - الوتريّات في مَدْح أشرف البّريَّات

( قصائد في المديح النبويِّ ، مرتَّبة قوافيها على ألف باء ) .

لمجهول.

نسخةٌ ضمن مجموع ( الكتاب الثَّالث ) ، كتبها الحسَين بن أبي بكر المنتاخيُّ المراكشيُّ ، بقــلم مغربيٌّ ، بمدادٍ أســود ، والفواتح بالأحمر .

۱۵ ق (۱۷۷ ظ - ۱۹۱ ) ۲۶ س ۲۵ × ۱۷،۵ سم ۱۵ ق (۱۷۲ خ ۱۹۱ ) - تصوُّف]

### - وَقُف القرآن العظيم

لأبي عبد الله محمد بن أبي جُمْعة المِبْطيِّ الصّوماتيِّ ، ت ٩٦٣ هـ / ١٥٥٥ م.

نسخةً بقــلم مغربيّ ، بمدادٍ أســود ، وعناوين السور والفواصل بالأحمر . مصحَّحةٌ ، وبها نظام التَّعْقيبة .

۳۳ق ۱۹ س ۱۳.۵ × ۱۷ سم ۱۳.۵ = علوم قرآن]

. . .

# النسخة الأندلسية من ديوان أبي تمام ( دراسة وثائقية وتحليل نقدى )



د ، عبد الله حمد محارب<sup>(\*)</sup>

#### مقدّمة:

عند دراستي لشعر أبي تمام في السبعينيات من القرن الماضي ، كان من أهم أدواتي شرح الخطيب التبريزي لشعره ، الذي أخرجه محققًا محمد عبده عزّام ، وصدر عن دار المعارف في أربعة مجلدات ، وفي مقدمة التحقيق أشار المحقق إلى متن الديوان الذي استعان على إقامة نصوص الشعر فيه بنسخة الإسكوريال من الديوان ، ورمز لها بحرف (س) (۱).

لفت نظري إذ ذاك احتفاء المحقق بهذه النسخة وتقريظه لها ، وقد وصفها بما يشبير إلى أنها تضمنت قصائد لأبي تمام نقلت من خط الشاعر ، وأن الأصل المنقولة منه هذه النسخة هو لأبي علي القالي (٢) ، وفي ختام النسخة إشارة مهمة إلى مجموعة من العلماء الذين رووها ، وملاحظات أخرى قيمة سوف نوردها في دراستنا لها .

وقد حرصت على الحصول على نسخة من هذه المخطوطة ، سواء من الإسكوريال ذاتها ، أو من صورتها المسجّلة بجامعة القاهرة التي أشار إليها الحقّق .

<sup>(\*)</sup> قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الكويت .

 <sup>(</sup>١) شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة ،
 المقدمة ص ٣٨ ، والنسخة في مكتبة الإسكوريال تحت رقم (٤١٥) .

<sup>(</sup>٢) وهو عَلَم معروف مشهور ، انظر الصفحات التالية .

وبعد أن قرأتها وجدتها تحفل بالتعليقات والهوامش الكثيرة التي تشير إلى مقابلة ( والنسخة قوبلت بالأصل مرتين ) أو تصحيح رواية ، أو توثيق كلمة في البيت والإشارة إلى أنها من خط الشاعر ، كما وجدت الناسخ الأول حرص على أن يثبت أمام كل قصيدة نقلها من خط الشاعر أنها كذلك فيقول : و صحت من خطه » أو و صحّت من خط حبيب » . كما أن الناسخ الأخير ختم النسخة بقوله : و نقلته كما أفيته في الأصل المذكور حرفًا بحرف » .

وقد جاء في خاتمة النسخة ما يشير إلى عدة أمور مهمة تحكي أصل النسخة ، وقيمتها ، ومراحل تكونها وتأليفها ، وانتقالها من عالِم إلى آخر .

وسأتناول في هذه الدراسة عدة قضايا تتصل بنسخة ديوان أبي تمام هذه ، أبدؤها بترجمة لمن أعرفه من أولئك العلماء الذين نسخوا النسخة أو أضافوا إليها أو تداولوها ، ثم أتحدّث عن أصلها، وأهمية هذا الأصل الذي هو سبب تفر دها عن غيرها من نسخ ديوانه .

ثم أتناول بالتحليل والدَّرْس طريقة تكوُّن هذه النسخة ، وعدد مصادر روايتها ، مقارناً بينها وبين بعض نسخ ديوانه في عدد القصائد : وهما شرح التبريزي وشرح الصُّوليِّ ، وما سقط من هذه النسخة وورد في النسخ الأخرى ، وما أثبتته هذه النسخة وسقط من تلك النسخ ، وفي هذا السياق سوف أقوم بإحصاء عدد القصائد التي نقلت من خط الشاعر ، مقارنًا عددها بعدد القصائد الوارد في نُسنخ دواوينه الأخرى التي بين يدي .

أما التعليقات والهوامش التي تحفل بها صفحات هذه النسخة فسأحاول قدر الإمكان توضيحها ، أعني تلك الهوامش الفريدة التي تستحقُّ ذلك ، أما المكررة أو التي هي عبارة عن شروح لبعض الأبيات المنقولة نصًّا من شرح الصُّوليُّ ، فسأكنفي بالإشارة إلى بعضها ، فشرح الصُّوليُّ مطبوع مبذول يمكن الرجوع إليه .

وهذه الدراسة تعالج بعض القضايا التي تثيرها هذه النسخة ، وتبقى هناك قضايا أخرى لا تتسع لها هذه الدراسة ، فهي تحتاج إلى دراسة مستقلة ، منها مثلاً تتبع الروايات المختلفة للأبيات في التبريزي والصولي ، ومقارنتها برواية هذه النسخة ، ومراجعة عمل محقق شرح التبريزي ، ففي بعض المواضع منه أهمل ذكر اختلاف الرواية ، وفي مواضع أخرى ذكر رواية لم ترد في النسخة ، كما يمكن معرفة بعض الأبيات التي حاول أنصار الشاعر روايتها بما يخرجها عن عيوب ذكرها خصومه فيها ، ولكنها وردت بخط الشاعر على الرواية المعبية ، عيوب ذكرها خصومه فيها ، ولكنها وردت بخط الشاعر على الرواية المعبية ، وغير ذلك من القضايا التي أنا في سبيل إعداد دراسة حولها سوف تكون مقدمة لنسخة ديوانه الفريدة هذه ، التي أعددتها مدروسة محققة ، وهي في طريقها إلى النشر في الأيام القليلة القادمة .

وبعد ، فهذا أصل فريد لشعر أبي تمام نحاول جاهدين أن نستقرئه ونستنطقه ، ليطلعنا على أمور كثيرة كانت خافية ، سواء في حياته أو في شعره الذي ظل ميدانًا لخصومات فنية لأكثر من قرنين من الزمان بعد وفاة الشاعر سنة ٢٣١ هـ ، وأن نكشف بدراسته عن أجوبة لأسئلة لم نجد لها جوابًا إلى أيامنا هذه حول شعره وصوره الفنية فيه ، وتراثنا في حاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسات ، فهو معين لا ينضب ، يفيض بالخير ، وينطق بالعزة والكرامة ، في وقت نحن في أمس الحاجة إليهما ، والله أسأل أن يوفقنا إلى خدمة تراث أمّتنا العظيم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

\* \* \*

النُّسخ المخطوطة لها مفاتيح ، ومفاتيحها إما أن تكون في صفحة العنوان ، وإما في صفحة الختام ، وهذه المخطوطة كان مفتاحها في ختامها ، وكان هذا الختام حكاية مشوّقة لتاريخها ، سأعرضها بعد أن أقدم وصفًا توثيقيًّا للنسخة .

#### أولاً - وصف النسخة :

وهي نسخة تامة ، مكتوبة بخط أندلسي دقيق جدًا ، ومضبوطة ضبطًا صحيحًا ، ومرقّمة ترقيمًا قديمًا ، عدد أوراقها ١٣٦ ورقة ، ومسطرتها ١٩ سطرًا ، وعلى هوامشها تعليقات وروايات .

(أ) في أعلى صفحة العنوان مستطيل ورد فيه بخط لا يكاد يقرأ :

اسفر فيه شعر أبي تمام حبيب
 ابن أوس الطائي ، رحمه الله ،
 رواية أبي علي إسماعيل بن القاسم
 البغدادي ثم القالى ، رحمة الله عليه ]

وفي الصفحة تملُّكان كُتبا بطول الصفحة ؛ الأول جاء إلى يسار الصفحة بخط مغربي كبير :

> [ الحمد الله ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . تملّك هذا الكتاب عبدُ الله ووليَّه أبو فارس أمير المؤمنين بن الخلفاء الراشدين أمراء المؤمنين ، تولّى الله كرامته وأصلح قلبه بمولانا محمد 養] .

#### وجاء الثاني هكذا :

[ من كُتب زيدان أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين
 ابن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الحسني ] .

أما التملُّك الأول فالراجح أنه يعمود إلى عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم أبو فارس المريني ، الملقّب بالسلطان المستنصر بالله ، من ملوك الدولة المرينيَّة (ت ٧٩٩ هـ) ، أثبت له صاحب « الأعلام » ترجمة ( الأعلام ١٤/٤ ) ، وساق له تَلكَ على ١٤/٤ ) ، وساق له تَلكُ على إحمدى المخطوطات يكاد يتَّفق خطُّه مع خط التملُّك الوارد على نسخة ديوان أبي تمام صوغًا ورسمًا .

أما التملّك الثاني فالراجع أيضًا أنه لزيدان بن أحمد ، أبي المعالي بن السلطان المنصور بن محمد الشيخ ، من ملوك دولة الأشراف السّعديّين بمراكش (ت ١٠٣٧هـ) ، وقد ساق صاحب و الأعلام ، في ترجمته تملّكيّن له على مخطوطتين خطّهما يشبه إلى حدّ بعيد التملّك الوارد على نسخة ديوان أبي تمام (الأعلام ٢٢/٣).

(ب) أما الصفحة الأولى فتبدأ بالتالي :

ل بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على محمد
 عونَك يا الله ،

وقال يمدح محمد بن يوسف : صحَّتْ من خطَّه

عسى وطن يدنو بهم ولعلما

وإن تعتب الأيام فيهم فربَّما (١) ]

وعبارة و صحَّت من خطِّه ، مكتوبة بالخط نفسه الذي كتبت به النسخة .

ويلاحظ أن التعليقات في هذه الصفحة والصفحة التي تليها كثيرة ، تقلُّ بعد ذلك بصورة واضحة ، وتلك التعليقات بعضها بخط الناسخ ، وهي تصحيح ، أو رواية أخرى للبيت ، أو شرح لبعض كلماته ، وبعضها الآخر بخطُّ مختلف عن خطُّ الناسخ ، وهذه قليلة ، وكلُها شروح لبعض عبارات وكلمات في الأبيات ،

<sup>(</sup>١) شرح التبريزي ٢٣٢/٣ .

وهذا الخط الآخر المختلِف عن خط الناسخ يكاد ينقطع بعد الصفحة الثانية ، فلا نجد خطًا يشبهه في باقي صفحاتها ، وسنعود إلى تلك التعليقات والهوامش لمحاولة فهم بعضها ، وما قد يشير إليه ما فيها من خصائص .

(ج) الصفحتان الأخيرتان:

وفيهما مفتاح النسخة ، وسُنَدُ روايتها ، وطريقة جمعها وتأليفها ، فبعد أبيات قالها أبو تمّام ، في هجاء عيّاش بن لَهِيعةَ بعد موته ('' ، نجد الآتي :

> ا كمل جميع شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، رواية أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، وذلك في الشامن والعشرين من جُمادى الآخرة سنة ست وخمسين وخمسمائة.

والحمد لله على ذلك كثيرًا ، وصلى الله على محمد نبيّه وسلم تسليمًا .

كتبه لنفسه بخط يده علي بن محمد بن عيسى القَيْسِيُّ ، نفعه الله به ،

اسْتَنْسَخه من كتاب الشيخ الأجلِّ الوزير الأستاذ أبي القاسم إبراهيم بن محمد

ابن زكريا الزَّهْري المعروف بابن الإفليليِّ ، المكتوب يخطّ يده ، والمنقول من

القراطيس التي اجتلبها أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادي ، وذكر أنها بخط يد أبي تمام حبيب بن أوس الطائل ].

<sup>(</sup>١) شرح التبريزي ٣٦١/٤.

ونجد في الصفحة الأخيرة بالخط نفسه ما نصُّه :

[ وألفيت في آخر الأصل المذكور بخط الشيخ
 الأستاذ أبي القاسم المذكور رحمه الله :

كمل في هذا السِّفر جميع ما تضمَّنتُه القراطيسُ التي اجتلبها أبو على

إسماعيل بن القاسم البغداذي من شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائيّ ، وذكر

أبو على أنها بخطّ يد أبي تمام ، واستقرّت عند صاحب الشُّرْطة أبي القاسم

ابن سُيِّد ، وصارت إليَّ من جهته ، وكذلك كمل فيه جميع ما قيِّده أبو علي

من شعر أبي تمام في سنّفر الكاغد ، الذي قرأ فيه على أبي محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُستَوَيّه ، وأقرأه ذلك رواية عن علي بن مهدي الكِسْرَوِيِّ عن أبي

تمام حبيب بـن أوس ، واسـتقرّ السّـفر المذكـور عند الحاجب جعفر بن عثمان ،

وصار من جهته إلى صاحب الشُّرُطة الكاتب أبي حفص بن مَضَاء ، واستَعَرَّتُه

من ابنه ، وأضفت إلى ذلك ما ألفَيْتُه زائدًا في الكتب التي استقرَّت - بخط أبي

علمي وروايته - في خزانة المنصور أبي عامر محمد ابن أبي عامر . وأخرج إليَّ الكتب المذكورة أبو القاسم الحسين ابن الوليد المعروف بابن العَرِيفُ ، رحم الله جميع المذكورين وعفا عنهم .

وأضفتُ إلى ما نقلته من الأصول المذكورة ما ألفيته زائدًا في رواية

محمد بن يحيى الصُوليِّ بما أشبه ما تقدم، في حُسن الصياغة ، واختيار

الألفاظ. والحمد لله على عونه وجميل تأييده كثيرًا كما هو أهلُه، وصلى الله على

محمد وسلم . اللهم اجعله دعاةً نافعًا وسعيًا مشكورًا ] .

ثم قال الناسخ عقب مذا:

ا نقلتُه كما ألفيتُه في الأصل المذكور حرفًا بحرف ].

هذا المفتاح الذي يمكن به كشف مغاليق هذه النسخة نعرف منه الآتي : أولاً :

- ١ كاتب النسخة التي بين أيدينا هو على بن محمد بن عيسى القَيْسيُّ .
- ٢- تاريخ كتابتها كان في الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة سنة ستً
   وخمسين وخمسمائة .
- ٣- الأصل الذي نقل منه الناسخ هو نسخة بخط أبي القاسم إبراهيم بن
   محمد بن زكريا الزهري المعروف بابن الإفليلي .
- ٤- هذا الأصل الأول منقول من القراطيس التي اجتلبها أبو علي إسماعيل بن
   القاسم البغدادي ، وذكر أنها بخط يد أبي تمام حبيب بن أوس الطائي .

ثم أفادنا ناسخ هذا الديوان علي بن محمد بن عيسى الغَيْسيُّ أنه وجد في آخر الأصل الأول ، الذي هو بخط ابن الإفليليِّ نصًّا له يشرح فيه كيف جمع هذا الديوان ، وما مصادره وطرق روايته ، ويقراءتنا لهذا النص يتبين الآتي :

#### ثانيًا - مصادر رواية النسخة وطريقة تكوِّنها:

- ١- (القراطيس) التي اجتلبها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي من شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، وذكر أبو علي أنها بخط يد أبي تمام ، واستقرّت عند صاحب الشرطة الكاتب أبي القاسم بن سيّد ، وصارت إلى ابن الإفليليّ من جهته ؛ ولهذا نجد عند مطلع أكثر القصائد عبارة « صحّت من خطّه » ، أو « صحّت من خطّ حبيب » .
- ٢- ما قيده أبو على من غير ذلك من شعر أبي تمام في سفر الكاغد ، الذي قرأ فيه على أبي محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُستوَيه ، وأقرأه ذلك رواية عن على بن مهدي الكسروي عن أبي تمام حبيب بن أوس ، واستعاره ابن الإفليلي من أبي حفص بن مضاء .
- "أضاف ابن الإفليلي إلى هذين المصدرين ما وجده زائدًا في الكتب التي تُسخت بخط أبي علي وروايته ، التي استقرّت في خزانة المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر .
- ٤- ثم ضمَّ ابنُ الإفليليِّ إلى كل ذلك ما وجده زائدًا في رواية محمد بن
   يحيى الصُّوليِّ مما أشبه ما تقدم في حُسن الصياغة واختيار الألفاظ.

### ثالثًا - رواية النسخة هي سبب تضرُّدها:

ورواية هذه النسخة تعتمد على أساسين مهمَّيْن :

(أ) القراطيس التي هي بخطِّ الشاعر أبي تمام حبيب بن أوس ، وهي أول

إشارة إلى ديوان لأبي تمام يتضمن قصائد نقلت من خط الشاعر نفسه ، مما يعطي هذه النسخة أهمية توثيقية وتاريخية بالغة . ولأهميتها حرص الناسخ على إثبات العبارات التي وردت عند مطلع بعض القصائد ، والتي تشير إلى أن هذه القصائد نقلت من خط الشاعر ، كقوله : «صحّت من خطّه أو «صحّت من خط حبيب» ، وإذا حدث اختلاف في رواية كلمة في بعض أبيات من هذه القصائد ، يكتب الناسخ الأول الذي هو ابن الإفليلي بإزاء البيت « كذا بخط حبيب » ، ويذكر الكلمة أو يضع فوقها خطًا في البيت .

وهذا يجعل من هذه القصائد هي الرواية المرجع ، الذي تقف عنده باقي الروايات ، ونحن نعلم أن كثيرًا من العلماء والنُقَّاد ممن شرحوا شعر أبي تمام أو نقدوه من خصومه وأنصاره ، كانوا يسوقون مآخذ أو يدفعون عيوبًا ، استنادًا إلى رواية كلمة أو عبارة في بيت من شعر الشاعر ، وتأتي هذه الرواية في هذه النسخة لتردًّ كل ذلك ، وتقول إن أبا تمام كتبها بخطه على الصورة التي وردت فيها .

ثم إن مما يميز هذه النسخة أنها منقولة من خط شاعر عباسي عاش في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، وهذا أمر لم نعهده في دواوين شعراء تلك الفترة ، ولا نعرفه ، فكل دواوينهم رواها وجمعها غيرهم ، أما أن يصلنا شعر أبي تمام المتوفى سنة ٢٣١ هـ منقولاً من خطه فهذا أمر نادر جداً ، وهذا سبب اهتمامي بهذه النسخة وحرصي على دراستها ، وخاصة أن شعر أبي تمام قد تعدد رُواتُه ، وأدًى هذا إلى اختلاف رواياته ، ومَن يعود إلى شرح التبريزي لشعره ، أو « كتاب النظام في شرح ديواني المتنبي وأبي تمام » لابن المستوفى لشعره ، أو « كتاب النظام في شرح ديواني المتنبي وأبي تمام » لابن المستوفى ( ت ٢٣٧ هـ ) ، فإنه سوف يَهُولُه تعدد الروايات واختلافها في البيت الواحد .

(ب) رواية أبي علي القالي ، وهو إسماعيل بن القاسم البغدادي ؛ وهي
 من طريقين :

١- ما قيده أبو علي من شعر أبي تمام في سفر الكاغد الذي قرأ فيه على أبي محمد عبد الله بن جعفر بن دُرستوية ، وأقرأه ذلك رواية عن علي ابن مَهْدي الكِسْرويِّ عن أبي تمام حبيب بن أوس الطائيٌّ ، واستقر السِّفر المذكور عند الحاجب جعفر بن عثمان ، وصار من جهته إلى صاحب الشرطة الكاتب أبي حفص بن مَضاء ، واستعاره ابن الإفليليِّ من ابن أبي حفص .

أضاف ابن الإفليليِّ إلى ذلك ما وجده زائدًا في الكتب التي استقرت بخط أبي علي القالي وروايته - في خزانة المنصور أبي عامر محمد بن أبي
 عامر ، وأخرج الكتب المذكورة إلى ابن الإفليليِّ ابنُ العَرِيف .

هذان هما الأساسان المهمّان لرواية هذه النسخة ، قراطيس بخط أبي تمام ، ورواية أبي علي القالي في سفّر الكاغد ، وما خطّه في الكتب التي كانت في خزانة ابن أبي عامر ، وهي رواية جديدة لشعر أبي تمام شاعت وتداولها الناس في الأندلس والمغرب() لم نجدها في الكتب المشرقية التي تصدّت لرواية شعر الشاعر وشرحه ، وأهمّها تلك القراطيس المكتوبة بخط الشاعر ، والتي نُسخت منها معظمُ القصائد الواردة في هذا الديوان .

ثم يضيف ابن الإفليليِّ ما وجده زائدًا في رواية محمد بن يحيى الصُّوليِّ مما أشبه ما تقدم في حُسن الصياغة واختيار الألفاظ.

ورواية الصُّوليِّ هذه مشهورة متداولة ، وشرحه لشعر أبي تمام مطبوعٌ مبذولٌ .

 <sup>(</sup>١) انظر: أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ، د. محمد بن شريفة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت
 ١٩٨٦ ، ص ٩ وما بعدها .

### رابعًا - رجال النُّسخة :

وأعني بهم العلماء الذين رَوَوًا أبياتها ، والذين نسخوها وحَفِظوها وتداولوها ، معتمدًا على ما ورد في ختام النُسخة ، وهم :

المحاعيل بن القاسم ، أبو علي القالي : كان إمامًا في اللغة وعلوم الأدب ، وُلد في منازُ جرد من ديار بكر سنة ٢٨٨ هـ ، فنشأ بها ورحل منها إلى العراق لطلب العلم والتحصيل ، و ( القالي ) نسبة إلى ( قالي قلا ) من أعمال أربينية ، وقرية من قرى منازُ جرد . دخل بغداد سنة ٣٠٣ هـ ، وأكب على طلب العلم ، وسمع الحديث فيها على كبار المحدِّثين كأبي القاسم البَغُوي ، وأبي سعيد الحسن بن علي بن زكريا العدوي ، وغيرهما ، وقرأ النحو وعلوم العربية على ابن دُرستون ، والزَّجاج ، والأخفس الصغير ، وغيرهم ، وذاع صيتُه فدعاه الخليفة عبد الرحمن الناصر أشهر ملوك بني أمية في الأندلس لنشر علومه وآدابه ، فحظي عند، حظوة كبرى ، وأملى تصانيفه وكتبه القيمة في قُرْطُبة ، وكان مؤدبًا لابن الخليفة وهو الحكم المستنصر بالله ، وتوفي في قُرْطُبة سنة ٣٥٦ هـ (١).

٢ - علي بن محمد بن عيسى القيسي ، وهو ناسخ هذه النسخة من أصلها ، وهي نسخة ابن الإفليلي ، ولم أجد له ترجمة فيما ين يدي من مصادر مع شدة البحث والتقصي ، ووجدت الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة في كتابه ( أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة ) قال في الهامش :

 <sup>(</sup>١) هذه ترجمة موجزة لأبي على القالي ، وهو أشهر من أن يُعَرَّف ، ولكنه نهج البحث الذي التزمناه
 بالتعريف قدر الإمكان بكل رجال هذه النسخة .

انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ، دار الفكر ١٩٨٠م ، الطبعة الثالثة ، جـ ٧ ، ص ٢٥٠ ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٨م ، جـ ١ ، ص ٢٢٦ ، وله ترجمة ضافية في صدر كتابه الأمالي ، دار الكتب المصرية بالقاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٢٦م ، ومصادر أخرى كثيرة .

« في الذيل والتكملة هذه الترجمة القصيرة : « علي بن محمد بن عيسى : بَطَلْيُوسِيُّ أَبْذِيُّ الأصل ، روى عن أبي محمد بن عَتَّاب ، ويبدو من توافق الاسم ، ومن تاريخ نسخة الإسكوريال التي انتسخها المذكور لنفسه ، وهو سنة ٥٥٦ هـ ، ومن روايته عن ابن عَتَّابِ المتوفى سنة ٥٣١ هـ - أن هذا الناسخ هو صاحب الترجمة المذكورة ٤٠٠٠.

وقُلْتُ : لعلَّه هو : و « بَطَلْيُوسُ » عند ياقوت بفتحتين وسكون اللام وياء مضمومة وسين مهملة : مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غريئ قُرْطُبُة (").

وأَبَّذَةُ ، بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالأندلس من كورة جيّان ، تعرف بأبَّذَةِ العرب ، اختطُها عبد الرحمن بن الحكَم (") .

٣ - إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري ، المعروف بابن الإفليلي ، وهو صاحب النسخة الأم التي نقلها من القراطيس التي قال عنها أبو على القالي إنها بخط أبي تمام ، ومما وجده بخط القالي ، فهو الذي أوصل إلينا رواية أبي على القالي لشعر أبي تمام منسوخة بخطه ، والإفليلي نسبة إلى (إفليلاء) : قرية من قرى الشام ، (كان متصدرًا في العلم ببلده ، يُقرأ عليه الأدب ، ويُختلف إليه ، وله كتاب « شرح معاني شعر المتنبي » ؛ حسن جيد . وكان مع علمه بالنحو واللغة يتكلم في معانى الشعر ، وأقسام البلاغة والنقد لها ) .

 <sup>(</sup>١) أبو تمام وأبو الطيب في أدب المفارية ، د . محمد بن شريفة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، سنة ١٩٨٦م ،
 ص ١٦ وهامشها .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ، دار صادر ، ودار ببروت ، بيروت ١٩٨٤م ، ١٩٨١م ، ١٤٤٧١ ، وانظر كذلك لمزيد من التفصيل : الروض المعطار في خبر الأقطار لحمد ابن عبد المنعم الحميري ، تحقيق د . إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة ، الطبعة الثالية ، بيروت ١٩٨٠م ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ، جـ ١ / ٦٤ .

ثم ورد في ترجمته في و بغية الملتمس ، ، وذكرها كذلك ياقوت وعلَّق عليها ما يشير إلى فهمه لبعض مصطلحات النُساخ ، وهذا قد يساعد في كشف غموض بعض الإشارات التي وردت في هوامش نسختنا هذه ، والأهمية تلك الرواية رأيت أن أثبتها ، قال ياقوت : وحكى عنه بإسناد له أنه قال :

«كان شيوخنا من أهل الأدب يتعالمون ، أن الحرف () إذا كُتب عليه (صح) (بصاد وحاء) كان ذلك علامة لصحة الحرف ، لثلا يتوهّم متوهّم عليه خللاً ولا نقصًا ، فوضع حرف كامل على حرف صحيح ، وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء ، كان علامة أن الحرف سقيم ، إذ وضع عليه حرف غير تام ، ليدلً نقص الحرف على اختلال الحرف ، ويسمى ذلك الحرف أيضًا (ضبة) ، أي إن الحرف مقفل بها ، لم يتّجه لقراءة ، كما أن الضّبّة مقفل بها ، توفّى سنة إحدى وأربعين وأربعين وأربعيا ،

وقال ابن خلَّكان عنه :

« كان من أثمة النحو واللغة ، وله معرفة تامّة بالكلام على معاني الشعر ، وشرَح ديوان المتنبي شرحًا جيدًا ، وهو مشهور ، ورَوى عن أبي بكر محمد بن الحسن الزُّبيديِّ كتاب « الأمالي » لأبي علي القالي ، وكان متصدرًا بالأندلس لإقراء الأدب ، وَلِي الوِزارة للمكتفي بالله بالأندلس ، وكان حافظًا للأشعار ، ذاكرًا للأخبار وأيام الناس ، وكان عنده من أشعار أهل بلاده قطعة صالحة ، وكان أشدُّ الناس انتقادًا للكلام ، صادق اللهجة ، حسن الغيب ، صافي الضمير ، عُني بكتب جمَّة كد « الغَرِيب المصنَّف » و « الأنفاظ » وغيرهما ، وكانت ولادتُه في شوَّال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . توفّي آخر الساعة الحادية

<sup>(</sup>١) الحرف هنا يعني بها ( الكلمة ) .

عشرة من يوم السبت ثالثَ عشرَ ذي الحجة سنَة إحْدي وأربعين وأربعماثة (١٠).

وقد أطلّتُ في ترجمة ابن الإفليليّ لما فيها من معلومات مهمّة تزيد النسخة المتي كانت أصلاً لنسختنا هذه توثيقًا وصحّة ؛ كوصفهم له بأنه ، صادق اللهجة ، حسن الغيب ، صافي الضمير ، ، ثم علمه وتصدُّره فيه ، وأخيرًا حديثه عن فهمه لبعض مصطلحات العلماء في كتبهم كما سبق أن بيّنت .

وقد ذكر ابنُ الإفليليِّ أن القراطيس التي ذكر أبو علي القالي أنها بخط أبي غَام وصلت إليه عن طريق أحمد بن أبانَ بن سَيِّد صاحب الشُّرطة بقُرْطُبة . إذا هذه أولى مكوِّنات النسخة التي بين أيدينا ، وقد حصل عليها ابن الإفليليِّ من صاحب الشرطة بقرطبة الذي استقرت عنده تلك القراطيس بعد وفاة أبي علي القاليِّ ، أما أحمد بن سَيِّد فهو :

٤ - أحمد بن أبانَ بن سَيِّد صاحب الشُّرطة بقرُّطُبة ، يكنى أبا القاسم ، روى عن أبي علي البغدادي ، وسعيد بن جابر وغيرهما ، وحدَّث بـ « كتاب الكامل » عن سعيد بن جابر ، وعنه أخذه أبو القاسم بنُ الإفليلي ، وأخذ عن أبي علي كتاب « النَّوادر » له ، وغير ذلك .

وكان معتنبًا بالأدب واللَّغات وروايتهما ، مُقدَّمًا في معرفتهما وإتقانهما ، وهو مصنَّف كتاب « العالَم » في اللغة في نحو ماثة مجلَّد مرتّب على الأجناس ؛ بدأ بالفلك ، وخُتِم بالذَّرَة ، وله في العربية كتاب « العالِم والمُعلَّم » على المسألة والجواب ، وكتاب شرح كتاب الأخفش ، وله غير ذلك . توفَّي سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ، جـ ٢ ، ص ٤ - ٩ ، وانظر : بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس لأحمد بن يحيى الضبي ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، ١٩٦٧م ، ص ٢١٧ ، ووقيات الأعيان لابن خلكان ، تحقيق د. إحسان عباس ، دار صادر بيروت ، ١٩٧٨ ، جـ ١١/١ ، ومصادر أخرى كثيرة ، وقد رد ياقوت على ابن الإفليئي في شرحه لعلامتي الصحة والتمريض فانظره .

وثمانين وثلاثمائة(١).

إذن هؤلاء هم الثلاثة الذين نقلوا إلينا ما في القراطيس التي هي بخط أبي تمام : أبو علي القالي ، وأبو القاسم أحمد بن أبان بن سَيَّد صاحب الشُّرطة بقرطُبة ، وابن الإفليليِّ ، وكلهم مُبرَّز في علمه موثوق في روايته ، قد قرطهم العلماء والمترجمون . وهذا هو المصدر الأول لرواية النسخة . أما المصدر الثاني ورجاله فهو - كما سبق أن ذكرنا - من طريقين : الطريق الأول : ما قيَّده أبو على من شعر أبي تمام في (سقر الكاغد) ، والذي نصَّ فيه على سَنَد روايته ، فقال : إنه قرأ فيه على سَنَد روايته ،

٥ - أبي محمد عبد الله بن جعفر بن دُرستوية ابن المَرزُبان ، الفارسي الفَسويّ النَّحْويّ ، قال عنه القفطيُّ : كان جليل القدر ، مشهور الذكر ، جيد التصائيف ، روى عن جماعة من العلماء ، منهم من مشايخ الأدب أبو العباس المبرد ، وعبد الله بن مسلم بن قُتيبة ، سكن بغداد إلى حين وفاته ، قرأ على المبرد الكتاب ، وبرع ، وكان شديد الانتصار لمذهب البصريين في اللغة والنحو ، وتصائيفُه في غاية الجودة والإتقان ؛ منها : « تفسير كتاب الجرمي » ؛ وهو غاية في بابه ، ومنها كتابه في النحو الذي يدعى « الإرشاد » ، ومنها كتابه في المجاء ، وهو من أحسن كتبه ، ومنها « شرح الفصيح » ، وهو غاية في الحسن والجودة ... ، وُلد سنة ٢٥٨ هـ ، وتوفّي رحمه الله يوم الاثنين لسبع بَقِينَ من صفرَ سنة سبع وأربعين وثلاثمائة " .

<sup>(1)</sup> الصلة لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ١٩٦٦ ، جد ١٨٠١ ، ومعجم الأدباء لياقوت ، جـ٢٠ ، ص ٢٠٣ ، وإنباء الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطى ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٥٠ ، جـ ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة على أنياه النحاة للقفطي ، جـ ١١٣/٢ ، وفي هامش الصفحة ذكر لمصادر متعددة لترجمته .

وقد أقرأ ابن دُرُسْتُوَيُّه أبا علي القالي شعرَ أبي تمام روايةً عن :

٦ - علي بن مهدي الكِسْروي ، أبي الحسن الأصفهاني ، معلم ولد أبي الحسن علي بن يحيى المنجم ، وأحد العلماء الرواة النحويين الشعراء ، مات في أيام بدر المعتضدى على أصبهان (وهي من سنة ٢٨٣ - ٢٨٩ هـ) ، كان أديبًا ظريفًا حافظًا راوية شاعرًا عالمًا بكتاب « العين » خاصة ، وفي « معجم الأدباء » بعض مُقطَّعات ومُطارحات شعرية له مع عبد الله بن المعتز ('').

فسند رواية القالي كالتالي :

أبو تمام حبيب بن أوس
علي بن مهدي الكِسْرَويُ
ل
أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتَوَيَّه
ل
أبو محمد عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتَوَيَّه

وهي الرواية التي ضمُّها ( سفر الكاغد ) الذي استقرُّ عند :

٧ - الحاجب جعفر بن عثمان بن نصر ، أبي الحسن ، المعروف بالمصحّفي ، وزير ، أديب ، من كبار الكُتَّاب ، وله شعر كثير جيد ، أصله من بربر بَلنَسية ، اسْتُوزَرَه المستنصر الأموي إلى أن مات ، وولي جزيرة مَيُورْقَةَ في أيام الناصر ، ثم اسْتَوزَرَه الحَكَمُ ، وضمَّ إليه ولاية الشرطة ، وآلت الخلافة إلى هشام المؤيد بن

<sup>(</sup>١) معجم الأدياء ٨٨/١٥ ، يغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء بمصر ، الطبعة الأولى ١٩٦٥م ، ج ٢٠٨/٢.

الحَكَم فتقلّد حِجابَته وتصرَّف في أمور الدولة ، وقوَّى عليه المنصور بن أبي عامر لخدمته ( صبح ) أم هشام المؤيد ، فاعتقله وضيَّق عليه ، فاستعطفه جعفر بمنظومِه ومنثورِه ، فلم يَرُقُ له ، وصادره في ماله ، ولم يترك له ولا لأبنائه ما يسدُّون به أرماقهم ، ثم قتله وبعث بجسده إلى أهله ، وذلك في سنة ٣٧٢هـ(١).

وانتقل ( سفر الكاغد ) من جعفر بن عثمان إلى :

٨ - أبي حفص بن مضاء ، ولم أجد له ترجمة أو ذكرًا إلا في كتاب « فوات الوفيات » ، فقد ورد اسمه عَرضًا في ترجمة بكر بن علي الصابوني المتوفّى سنة ٩٠ هـ ، وذلك عندما دخل بكر إلى صاحب قيان ، فوجد جماعة من أصحابه يشربون وفيهم أبو حفص الكاتب ، « ورأى يبردُونَه قائمًا في السُقيفة ، فقال : كم لكم هاهنا ؟ فقالوا : كذا وكذا يوم ، فشرب نهاره أجمع وليلته ، وأراد الانصراف من الغد ، فافتقد رداء ودراهِم كانت معه ، وسأل القوم ، فما وقع على عين ولا أثر ، فقال لابن أبي حفص : سألتك بالله إلا ما نزلت إلى هذا العبد الصالح ؛ فاستوهب لنا منه بأن يفضح الله سارقنا ، أو يجمع علينا ما راح منا ، فإنه صائم النهار قائم الليل ، قال : أي عبد يكون هذا ؟ قال : يبردونك يا سيدي ، فضحك الجماعة ، وخرج » (\*).

وفي هـذا النص مُرْيكاتٌ ؛ أوَّلُها : ذكر أبي حفص مع ابنه في مجلس قيان وشرب ، وثانيها : قوله في أول النص : « ورأى يردِّدُونَه قائمًا ... » ، والضمير في ( يردَّدُونَه ) يعود على أبي حفص ، ثم في آخر النص يخاطب ابن أبي حفص فيقول : « يردَّدُونَك يا سيدي » ، فهل هو يردَّدُون الأب أم يردَّدُون ابنه ؟

 <sup>(</sup>١) الحلة السيراء ، الأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ، تحقيق المستشرق المولندي دوزي ، ليدن ١٨٤٧م ، ص ١٤١.

 <sup>(</sup>۲) فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي ، تحقيق د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ۱۹۷۳ ، جـ ۱ ،
 ص\_ ۲۲۳ ,

ثم هناك ما ورد في نسخة (ص) من « فوات الوفيات » ، كما أشار المحقق في هامش الصفحة ( هامش ٢ ) عند ورود قوله : « ومنهم أبو حفص الكاتب » ، فقد جاء في الهامش ( أبي حفص ) ، فربما تكون هناك كلمة سقطت من النسخة وهي ( ابن ) ، ووجود هذه الكلمة في النص تقيمه وتصحّح معناه ، فيكون السياق : « فوجد جماعة من أصحابه يشربون ، منهم ( ابن ) أبي حفص الكاتب » ، ويصح السياق في قوله بعد ذلك : « فقال لابن أبي حفص » ، وتبقى في هذا الافتراض مشكلة أخرى ، وهي أن صفة الكتابة قد انتقلت من الأب لابنه ، وهو أمر قد يحدث ، إلا إذا كانت كلمة ( ابن ) في النص زائدة .

وقد وجدت الدكتور محمد بن شريفة قال مترجّما لصاحب الشرطة الكاتب أبي حفص بن مضاء :

المعتب المعت

ولكن هذا لا يصح ، ففي « طبقات النُّحاة واللغويين » للزُّبيَّدِيِّ ، أن الحيطيِّ ، وهو أبو حفص عمر بن يوسف توفي سنة ٣٣٨ هـ <sup>(٢)</sup> أي قبل وفاة أبي علي القاليِّ المتوفَّى سنة ٣٥٦ هـ ، وقبل وفاة الحاجب جعفر بن عثمان المتوفَّى سنة ٣٧٢ هـ .

فهذا هو القسم الأول من المصدر الثاني لرواية النسخة ، وهو ( سلفر الكاغد ) الذي حوى شعر أبي تمام برواية أبي علي القالي عن ابن دُرستوريه عن

<sup>(</sup>١) أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغارية ، مرجع سابق ، ص ١٧ هامش ٣٥.

 <sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر ، دون تاريخ ، ص ٣٠٥.

على بن مهدي الكِسْرَويِّ عن أبي تمام .

أما القسم الثاني من هذا المصدر فقد جمعه ابن الإفليليِّ مما وجده بخط أبي على القاليِّ في كتب كانت في خزانة أبي عامر محمد بن أبي عامر ، وهو :

٩ - محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد بن أبي عامر ، المعروف بالمنصور أبي عامر ، أمير الأندلس في دولة المؤيد الأموي ، وأحد الشُجعان الدُّهاة ، قَدِمَ قُرْطُبة شأبًا طالبًا للعلم ، فبرع وصار قاضيًا ، ثم أصبح يرعى شؤون أم المؤيد ، وعظمت مكانته عندها ، وكان المؤيد صغيرًا عند وفاة والده المستنصر الأموي فضمن ابن أبي عامر لأم المؤيد سكون البلاد ، وقام بشؤون الدولة ، وغزا بلاد الإفرنج ٥٦ غزوة ، وبعزيمته وهمته جالت جيوش العرب والمسلمين في بلاد لم تذخلها من قبل ، ولم تُضرب البلاد في عهده لحسن سياسته وعظم هيبته . توفي في إحدى غزواته سنة ٣٩٣ هـ ، وكان عالمًا عبًا للعلماء ، يكثر مجالستهم ، ويناظرهم ، وقد أكثر العلماء ذكر مناقبه وصنّفوا لها تصانيف كثيرة ، وهو من تلاميذ أبي على القالي (١) .

وقد أخرج الكتب التي هي بخط أبي علني القالي إلى ابن الإفليليّ أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بابن العَرِيف وهو :

١٠ - الحسين بن الوليد بن نصر أبو القاسم المعروف بابن العريف ، النحوي الأديب الشاعر ، له « شرح كتاب الجمل » في النحو للزجاج ، وكتاب « الرد على أبي جعفر النحاس في كتابه الكافي » ، وغير ذلك ، وكان مقدمًا في العربية إمامًا فيها ، عارفًا بصنوف الآداب، أخذ العربية عن ابن القُوطيَّة وغيره ،

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، الجزء الثالث ، تحقيق س. ديدرينغ ، المستشرقون الألمان ، ص ٣١٦. والكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الواحد الشبيائي المعروف بابن الأثير ، المجلد الثامن ، راجعه وصححه د. محمد يوسف الدقاق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٧م ، ص ٣٥، ومصادر أخرى كثيرة .

ورحل إلى المشرق فأقام بمصر مدة طويلة ، وسمع فيها من الحافظ ابن رشيق ، وأبي طاهر الذُّهْليِّ ، وغيرهما ، ثم عاد إلى الأندلس فاختاره المنصور محمد بن أبي عامر صاحب الأندلس مؤدبًا لأولاده ، وكان يحضر مجالسه . ومناظراته مع أبي العلاء صاعد اللغوي البغدادي مشهورة . توفي أبو القاسم بن العريف بطُليَّطِلة في رجَب سنة تسعين وثلاثمانة (1).

هؤلاء هم رجال النُّسخة ، رُواتُها وحَفَظَتُها ونُسَّاخُها ، وكلُّهم علَم معروفٌ متصدرٌ في فنَّه ، عالم في اللغة والأدب والرواية ، عثرنا والحمد لله على ترجمة لهم جميعًا ماعدا أبي حفص بن مضاء الكاتب .

خامسًا - المقارنة في عدد القصائد بين هذه النسخة ويعض نسخ ديوانه الأخرى :

عند قراءتي لهذه النسخة تبين أن هناك بعض القصائد التي رواها الصُّوليُّ أو التبريزيُّ لم ترد فيها ، في حين إن هناك قصائد ومقطَّعات رَوَتُها النُّسخة ولم يَرُوها الصُّوليُّ أو التبريزي أو كلاهما .

(أ) عدد القصائد والمقطّعات الواردة في النسخة هي مائة وتسعٌ وخمسون قصيدة ومقطّعة ، فيها واحدة مكررة ، فيصبح العدد مائة وثمانيًا وخمسين ، منها ثمان وتسعون قصيدة ويُقت أنها بخط أبي تمّام ، وجاء هذا التوثيق بعبارات مختلفة ، وتبقى بعد ذلك إحدى وستون قصيدة دون إشارة إلى مصدرها ، وهي تلك القصائد التي قال عنها ابن الإفليلي إنه أضاف إلى ما جاء في سفر الكاغد ما وجده زائدًا « في الكتب التي استقرت بخط أبي علي وروايته في خزانة المنصور أبي عامر بن أبي عامر » ، وأضاف إلى ما نقله أيضًا ما لقيه « زائدًا في رواية محمد بن يحيى الصّولي ، ، مما أشبه ما تقدّم في حسن الصّناعة » .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء لياقوت ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، وبغية الوعاة ٢/١٥.

(ب) وردت ستُّ قصائد في النسخة لم يَرْوِها الصُّوليُّ ولا التبريزي ، وكلُّها من القِسْم الذي نقلَه ابن الإفليليِّ من رواية القالي ، وليست من الأصل الذي هو بخطَّ أبي تمَّام ، ومطالع هذه القصائد هي :

- ١ قد بعثنا إلىك أكرمك الل يه بشيء فكن له ذا قُبول في لوحة (١٣)
- ٢ بالباب أصلحك الله امرؤ لعبت به الحوادث وهو الصارم الذكر
   في لوحة (١٣)
- ۳ إن الربيع أثر الزمان لوكان ذا روح وذا جثمان
   في لوحة (۱۹)
- ٤ عُمْرُ الطُّغاة لـدى الأيام قليل وبالاؤهـم من راحتَـيْه طويـلُ
   في لوحة (٢٥)
- ٥ عهدي بررّبيك منزلاً معهودًا جَمّ الأنسس خرائدًا ونُهُـودا في لوحة (٧٠)
- ٦ قف نؤبن كناس ذلك الغزال إن فيه لمسرحاً إلمقال
   في لوحة (٧٦)

(ج) وفي لوحة (٩٥) وردت قصيدة رواها الصُّوليِّ في ٤٤١/١ ، ووضعها محقّق شرح التبريزي في القسم المنحول من ديوان أبي تمام والمشكوك في صحَّته ، وصدَّرها ابن الإفليليِّ بقوله :

« أَلْفَيتُ هَذَه القصيدة في الكاغد ، إلا أن أبا علي لم يقيدها ، وهي لا تُشبه أشعار حبيب لضعف ألفاظها » .

وقوله : « لم يقيدها » أي لم ينصُّ عليها بقيد يثبت أنها من مُرُويَّاته ، ومطلعها :

حَمَّتْه فاحتمى طعم الهجود غداةً رمته بالطرف الصِّيود

(د) القصيدة رقم (٩٣) في النسخة جاءت مكررة في رقم (١٠١) ، وذكر في هامش النسخة في لوحة (١٠١) أنها تكرار ما قبلها ، وعلى هذا يكون عدد القصائد والمقطّعات في النسخة مائة وثمانيًا وخمسين قصيدة ومقطعة .

(ه) وبمقارنة القصائد والمقطّعات الواردة في النّسخة الأندلسية هذه بالقصائد والمقطّعات التي رواها كلِّ من الصُّوليِّ والتبريزي في شرحيهما لديوان أبي تمام تبين أن قول محقق ديوان التبريزي الدكتور محمد عبده عزام - رحمه الله تعالى - أن هذه و النسخة تامة غير ناقصة ، تشتمل على ديوان أبي تمام جميعه » - غير صحيح ، فعدد مرويًات التبريزي من قصائد ومقطّعات لأبي تمام وصل إلى أربعمائة واثنتين وتسعين قصيدة ومقطعة ، فأين هذا العدد الكبير مما حوَتْه النسخة الأندلسية وهو - كما سبق أن ذكرنا - مائة وثمان وخمسون قصيدة ومقطعة ، وهو عدد يعادل ثلث ما رواه التبريزي في شرحه .

أما الصُّوليُّ فقد بلغ عدد القصائد والمقطعات التي رواها أربعمائة وتسعًا وسبعين قصيدة ومقطَّعة ، والعدد الذي ذكرناه للتبريزي تدخل فيه القصائد المشكوك في صحَّتها ، وهي إحدى عشرة قصيدة وضعها المحقَّق في آخر الجزء الرابع تحت عنوان « قصائد مَنْحولة ومَشْكوك في صحَّتها » .

وهكذا يتبين أن هذه النسخة قد حوت مختارات من شعر أبي تمام ؛ القسم الأكبر منها منقولٌ من خط الشاعر ، والبقية من مرويًّات أبي علي القالي ، وما استحسنه ابن الإفليليِّ من رواية الصُّوليِّ . ويبدو أن محقق شرح التبريزي خدعتُه عبارة الناسخ الأخير للديوان ، وهو علي بن محمد بن عيسى القَيْسيُّ عندما قال في آخر النسخة : « كمل جميع شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ... ، ، والحقيقة غير ذلك .

## سادسًا - دراسة عبارات التوثيق الواردة أمام القصائد:

تتكرّر عبارات أمام معظم القصائد ، بصيغ مختلفة ، وبدراستها تبين ما يلي :

(أ) القصائد التي هي بخط أبي تمام ، والمنقولة من ( القراطيس التي اجتلبها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي ، وذكر أنها بخط أبي تمام حبيب بن أوس الطائي) ، هذه القصائد ذكر أمام بعضها أنها « صحّت من خطّه من القرطاس » ، أو « نقلتها من القرطاس الذي خطّه حبيب رحمه الله » . وهذا يدل على أن القصائد التي هي بخط حبيب كانت في تلك القراطيس السابق ذكرها .

(ب) هناك عبارات تكرَّرت كثيرًا ، وهي: « صحَّت من خطَّه » ، وه صحَّت من خطَّ حبيب » ، « صحَّت بالأصل من خطَّه » .

(ج) وعبارات أخرى تكرَّرت كذلك ، وهي : « صحَّت من الأصل ، أو بالأصل » ، و « قوبلت فصحَّت بالأصل » ، و « قوبلت بالأصل » ، و « صحَّت من الأصل ومن خطِّ أبي تمام » .

(د) وفي قصيدة واحدة في لوحة (٥٨) جاءت عبارة : د صحَّ بعضها من الكاغد وبعضها من خطَّ حبيب » .

وهذا يعني أن ما في القرطاس هو بخط حبيب ، وما في الكاغد الذي قيد فيه أبو على القالي روايته لشعر أبي تمام - كما جاء في ختام النسخة - ليس بخطً الشاعر ، بل هو بخط القالي . (هـ) تبقى لدينا عبارة واحدة يتكرّر ذكرها كثيرًا وهي (الأصل) ، ما المقصود به ؟ هل هو القراطيس التي كتبها الشاعر بخطه ، أم ما قيّده أبو علي في سفر الكاغد ؟ - وبعد دراسة مستفيضة تبيَّن أن الأصل مقصود به القراطيس التي كتبها الشاعر بخطه ، وذلك للأسباب التالية :

١ - في لوحة (٨) ، وردت القصيدة ذات الرقم (٦) في ترتيب القصائد ،
 وهي التي قالها يمدح الحسن بن رجاء ، والتي مُطلّعها :

أأيامنا ما كنت إلا مواهب وكنت بإسعاف الحبيب حيائيا

وأمام هذا البيت جاءت عبارة : « صحَّت من الأصل » ، ثم وضع الناسخ البيت الثاني بين قوسين وهو قوله :

تفرقن أيام حمدت نعيمها كذاكل أيام بعدن ذواهبا

وأمام البيت عبارة : « ليس هذا عند أبي علي » ، وهذا يعني أن الأصل الذي صحّت منه القصيدة ليس هو الذي عند أبي علي القالي ، والموجود في سُفر الكاغد ، ووردت هذه الملاحظة أيضًا في القصيدة رقم (١٤) في لوحة (١٤)، وفي القصيدة رقم (٣١) في لوحة (٣٠).

٢ - في لوحة (٢٠) قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الزيّات ، وهي ذات الرقم (٢٤) في ترتيب القصائد ، ومطلعها :

لهان علينا أن نقول وتفعلا ونذكر بعض الفضل منك وتُفْضِلا وأمام هذا البيت عبارة : « قويلت بالأصل » ، وفي البيت (١٦) من هذه القصيدة الذي يقول فيه الشاعر :

 لتقض » ، أي بخطَّ أبي تمام ، وهذا يعني أن الأصل الذي قوبلت به القصيدة بخطَّ أبي تمام ، ونصَّ في هذه المقابلة على ما كان بخطَّ أبي تمام مما يخالف ما ورد في القصيدة ، وهو تلك الكلمة التي ذكرها .

وتكرُّر تلك الظاهرة في قصائد عدَّة يؤكّد ما ذهبنا إليه ، وهو أن ( الأصل ) ، مقصود به القراطيس التي بخطَّ الشاعر .

( و ) وردت قصيدة واحدة وضعت كل أبياتها بين قوسين وهي ذات الرقم (٦٢) في لوحة (٧٠) ، ومطلعها :

عهدي بربعك منزلاً معهودًا جمَّ الأنيس خرائدًا ونُهُـودا

ولم يَرْوِها الصُّولِيِّ ولا التبريزي ، وهي ضعيفة ، ولا تشبه نمط الشاعر ، ووضَّمُها بين قوسين يدل على أنها لم ترد بخطَّ الشاعر ، ولا هي من مرويَّات أبي علي القالي ، وتكرّر هذا في عـدة مواضع في النسخة ، ففي القصيدة ذات الرقم (٦٩) في لوحة (٧٥) ، والتي مطلعها :

> يا برقُ طالِع منزلاً بالأبرق واحد السحاب به حداء الأنيق جاء أمام البيت ذي الرقم (٣٠) فيها ، وهو قوله :

لم يتَّبع شِنَّعَ اللُّغات ولا مشى رسف المقيَّد في حدود المنطق

عبارة « ليس في القرطاس » ، ووضع البيت بين قوسين ، وفعل هذا في كلمات داخل الأبيات وضعها بين قوسين ؛ مما يدل على أن ما جاء من الأبيات أو الألفاظ بين قوسين ليست في القرطاس الذي هو بخط الشاعر .

وفي القصيدة ذات الرقم (٧٩) ، والتي جاءت في لوحة (٨٣) التي يمدح فيها الشاعر أحمد بن أبي دُؤادَ نجد الملاحظة نفسها ، فالقصيدة مطلعها :

سعدت غربة النوى بسعاد فهي طوع الإتهام والإنجاد

وجاءت أمامها عبارة : « صحّت من خطّ حبيب من القرطاس » ، ثم وضع البيت ذو الرقم (٣٥) من القصيدة بين قوسين ، وأمامه عبارة : « ليس عنده في القرطاس » ، والبيت هو :

كل شيء غثٌّ إذا عادوا والمع \_ روف غثٌّ ما كان غير مُعاد

# سابعًا - عبارات التوثيق أمام مطالع القصائد:

جاءت عبارات التوثيق أمام مطلع معظم القصائد في النسخة على النحو التالي :

# (أ) عبارات جاءت في موضع واحد :

- عبارة ( صحّت بالأصل من خطّه ) ، جاءت في موضع واحد بحذاء مطلع
   القصيدة ذات الرقم (٧١) في لوحة (٧٧) .
- عبارة ١ صحّت من خطّ حبيب من القرطاس ، ، جاءت في موضع واحد
   بحذاء مطلع القصيدة رقم (٧٩) في لوحة (٨٣) .
- عبارة « نقلتها من القرطاس الذي خطّه حبيب رحمه الله » ، جاءت في موضع واحد بحذاء مطلع القصيدة ذات الرقم (٨٤) في لوحة (٨٦) .
- عبارة « صحَّت من خطِّه ، نقلتها من خطَّه من القرطاس » ، جاءت في موضع واحد في هامش القصيدة ذات الرقم (٩٥) في لوحة (٩٦) .
- عبارة « صحَّت من الأصل ومن خطّ أبي تمام » ، جاءت في موضع واحد أمام القصيدة ذات الرقم (٦٩) في لوحة (٨٥) .
- عبارة ١ صحت من خطّه ونقلتُها منه ١ ، وردت في موضع واحد أمام
   القصيدة ذات الرقم (٨٠) في لوحة (٨٤) .
- عبارة ( صحَّ بعضها من الكاغد وبعضها من خطَّ حبيب ، وردت في موضع واحد أمام مطلع القصيدة ذات الرقم (٥٨) في لوحة (٦٦) .

- (ب) عبارات جاءت في أكثر من موضع :
- عبارة « صحَّت من خطَّه » ، متناثرة على صفحات النسخة في (٧٠) موضعًا .
  - عبارة ( من خطّه ، ، في موضعين .
  - عبارة و صحَّت من خطِّه من القرطاس ، في أربعة مواضع .
- عبارة « صحَّت من خطّ حبيب ، أو من خطَّه من القرطاس » ، في موضعين .
  - عبارة « نقلتُها من خطُّه من القرطاس ، ، في أربعة مواضع .
- عبارة « صحّت من الأصل ، أو بالأصل ، أو قوبلت فصحّت من
   الأصل ، أو قوبلت بالأصل ، كلّها عبارات وردت في عشرة مواضع .

وهكذا يكون عدد القصائد الموثّقة والمنقولة من خطّ أبي تمام ثمانيًا وتسعين قصيدة ومقطعة دون توثيق ، وتلك هي التي أضافها ابن الإفليليّ إلى النسخة مما قيّده أبو علي القالي من شعر أبي تمام في سيفر الكاغد ، وما ألفاه زائدًا في الكتب التي استقرت بخطّ أبي علي وروايته ، ثم تلك القصائد والمقطعات التي وجد ابن الإفليليّ أنها تشبه شعر أبي تمام في حسن الصياغة واختيار الألفاظ مما رواه الصّوليّ.

ثامنًا - تحليل ودراسة فنية لبعض روايات النسخة :

١ - ما كانت روايته أشبه بمذهب الشاعر وأليق :

(أ) البيت ذو الرقم (٢٩) من القصيدة الثامنة في اللوحة ذات الرقم (١١) جاءت الرواية كالآتي :

جرى حاتم في حلبة منه لو جرى بها القطر شأوًا قيل أيهما القطرُ

وفي الهامش: « وشأوًا واحدًا جمس القطر بخطّه » أي بخط أبي تمام ، وهذه الرواية قال عنها أبو العلاء: « والرواية المعروفة ( بها القطر شأوًا واحدًا جمس القطر ) » ، وهو أشبه بكلام الطائي و ( جمس ) في معنى ( جمد ) ، وقال قوم : جمد الماء ، وجمس الودك والدهن . وقال الأصمعي يعيب على ذى الرُّمة قوله(1) :

# ونقري سديف البزل والماء جامس

ولعلَّ الذي غيَّر الرَّواية إنما سمع قول الأصمعيُّ (\*) ، وكره أن يكون مثل ذلك في شعر الطائي ، ولم يصنع شيئًا ، بل الرواية التي فيها 8 جمس ، أجزل وأفصح ، (\*) .

 (ب) في البيت الثلاثين من القصيدة نفسها جاءت روايته في النُسْخة ( اللوحة ١١ ) على الصورة التالية :

فتى ذُخَرِ الدنيا أناسٌ فلم يزل لها داحرًا فانظر لمن بقي الذكرُ وجاءت عند التبريزي : « فلم يزل لها بازلاً »(٤) ، ونقل ابن المستوفي في كتابه « النظام » تعليق أبي العلاء على هذه الرواية فقال :

« قال أبو العلاء : الرواية المعروفة ، « لم يزل لها داحرًا ، والذي غيّرها

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة : تحقيق د. عبد الفدوس أبو صالح ، مؤسسة الإيمان ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٢م ، جـ ٢ ، ص ١٩٤١. وصدره : نغار إذا ما الردع أبدى عن البرى . وعند التبريزي ( نغرى ) تصحيف ، وفي ديوانه ( نفري سديف الشحم ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر الموازنة بين أبي تمام والبحتري ، للأمدي ، تحقيق السيد صقر ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية
 ١٩٧٢ ، جـ١ ، ص. ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) النظام في شرح ديواني المتنبي وأبي تمام ، مخطوط الجزء الثاني ، پني جامع ، إسطنبول رقم ١٠١٥ ، لوحة ١٣ ، وشرح التبريزي ، جد ٤ ، ص ٤٧٤ ، وسقط اسم أبي العلاء من تعليقه عند التبريزي ويدا كأنه من كلام التبريزي .

<sup>(</sup>٤) شرح التبريزي ٥٧٤/٤ .

بباذل إنما كره لفظ ( داحر ) ، وذاك يدلُّ على سُخْف رأي وجهل ، وفي قوله : « داحر » ضرب من الصِّناعة التي كان يتبعها الطائيُّ ؛ لأن « داحرًا » تصحيف « ذاخر » ، ولو قال قائل في النثر : ما أنت ذاخر الدنيا بل داحر ، لكان أصنَّع من قوله : باذل ، وهذا بيِّن »(۱).

وجاءت رواية النسخة المنقولة من خط أبي تمام ، ( داحر ) ، وهي تتفق مع مذهب الشاعر في طلب البديع .

(ج) جاءت رواية البيت الشاني من القصيدة ذات الرقم (٣٢) في اللوحة (٣٢) من النسخة كالتالي :

أقول لقرحان من البين لم يُضف رسيس الهوى بين الحشا والتراثب

وأمام مطلع القصيدة عبارة ( صحت من خطه ) ، وروى التبريزي ( تحت الحشا والتراثب ) ، وقال ابن المستوفي في ( النظام ) : ( وروى أبو زكريا ( تحت الحشا ) ، الأول أشبه بمذهب الطائي ) ، الأول أشبه بمذهب الطائي )

ومذهبه هنا في مراعاة الجناس التام بين كلمتي « البين ، بين الحشا » - واضح ، ورواية النسخة أقرب إلى صنعة الطائي .

(د) وفي اللوحة (٣٤) من النسخة رُوي البيت ذو الرقم (٤٢) من القصيدة رقم (٣٣) على النحو التالي :

بكل فتى ضرب يعرّض للقنا محيا مُحَيّا حليه الطعن والضربُ وروى التبريزي « مَحْيًا محلّى »(1) ، وعليها رواية ابن المستوفي في « النظام » ،

النظام ، ج ۲ ، لوحة ۲۷.

<sup>(</sup>۲) شرح التبريزي ۱۹۸/۱.

<sup>(</sup>٣) النظام ١ / ٩٨٠ .

<sup>(</sup>٤) شرح التبريزي ١٩٢/١ .

وقال : « وروى الخارزنجي : « مَحْيَا مُحَيّا » ، أي : وجه فتى مُحَيّا بالسلام ، أي : يعرّض للقنا وجهًا مُحَيًّا بالسلام عليه ، آثر الطعن عليه والضرب فيه ، قال المبارك بن أحمد : وهذه الرّواية أجود من تكرير قوله : « محلى عليه » ، وإن كان في قوله : « محيا محيا » تكرير أيضًا إلا أن هذا أقرب »(١).

أي إن هذه الرواية أقرب وأليق بمذهب الشاعر في مراعاة الجناس وطلبه .

وهناك ألفاظ كثيرة تفرّدت النُسخة بروايتها ، وهي أقرب إلى منهج الشاعر ومذهبه الفنيّ ، يمكن إفرادها ببحث خاصٍّ.

٢ - ما جاءت روايته أبلغ ، أو أجود ، أو أنسب للسِّياق :

(أ) في البيت ذي الرقم (٢٠) من القصيدة ذات الرقم (٥) في لوحة (٨)
 والتي « صحّت من خطّه » جاءت رواية النسخة كالآتي :

فأنت الذي تَسْتَطَقُ الحربُ بأسَه إذا جاض عن حد الأسنَّة جائض

ورواها التبريزي في شرحه و تُستيقظُ الحربُ باسمه »(") ، وروى الآمديّ في . والموازنة » : « تُستنطقُ الحربُ باسمه »(") ، ورواية النُسخة هنا أجمل من الروايتين ، فالشاعر يصور جرأة ممدوحه وإقدامه وشجاعته وبأسه القوي الذي تُوريه وتوقده الحرب ، وجمالُ الصورة في « استنطاق » الحرب بأسه وقوته ، أي تكشف عنه وتظهره ، وهي استعارة شخص فيها الشاعر المجرَّد على عادته في ذلك ، وفيها كذلك مقابلة بين صورتين : الشجاع ذي البأس الذي يتوقد في الحرب ، والجبان الذي يهرب من حد الأسنة ، ورواية النسخة « بأسه » تخرج البيت عن ما انتقده به الآمديُ عندما روى « باسمه » .

<sup>(</sup>١) النظام ، جـ ١ ، لوحة ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح التبريزي ٢٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) الموازنة : ٧١٦/٧ ، وانظر كيف انتقد الأمدى هذا البيت بروايته التي رواها .

(ب) في اللوحة التاسعة من النسخة ورد بيت على الصورة التالية :

عطايا هي الأنواء إلا علامة دعت تلك أنواء وهذي مواهبا

وروى التبريزي : « وتلك مواهبا الله عنه النسخة « هذي مواهبا » أن النسخة و هذي مواهبا المجمل وأبلغ ، لدلالة « هذي العلم القرب المكاني والزماني والعاطفي أيضًا . والقصيدة في النسخة « صحّت من الأصل » .

(ج) في اللوحة ذات الرقم (١٥) روت النسخة بيتًا على الصورة التالية :
 وإنك إن صد الزمان بوجهه لَطُلْقٌ ومن دون الخلافة باسلُ

وروى التبريزي : « من دون الخليفة » ، ورواية النسخة أبلغ وأعمم ، والشرح عند التبريزي عليها قال : « أي : أنت متهلل للعُفاة عند كُلُوح وجه الزمان ، ولكنك عَبوس لمن رام الخلافة بخلاف » (٢) ، وجاء البيتان التاليان يؤكدان أن الرواية هي « من دون الخلافة » وهما :

لئن نقموا حوشيَّة فيك دونها لقد علموا عن أي عِلْق تناضل و « دونها » أي : دون الخلافة .

هو الشيء مولى المرء قرن مباينٌ له وابنه فيهما عــدوٌّ مقــاتلُ

وروى التبريزي : « هي الشيء » " ، أي : الخلافة ، وجاءت رواية المرزوقي كرواية النُّسخة ؛ وقال : أي هو المُلْكُ ، والقصيدة روت النسخة أنها « صحَّت من الأصل » .

( د ) وفي القصيدة نفسها جاء البيت ذو الرقم (٤) على الرواية التالية : وخطب جليل دونها قد شغلته وفي دونه همٌّ لغيرك شاغلُ

<sup>(</sup>١) شرح التبريزي ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) شرح التبريزي ١١٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح التبريزي ٢٠٠/٣ .

ورواها التبريزي : « شُغْل لغيرك شاغل » ، ورواية النسخة أبلغ ، وأشدُّ دلالة على تأثر العدوُّ به .

(ه) وفي البيت ذي الرقم (٢٥) من القصيدة نفسها ، جاءت الرواية كالتالي :
 رددت السنا في شمسه بعد كُلفة كأن انتصاف الليل منها أصائلُ

وعند التبريزي: «كأن انتصاف اليوم فيها أصائل ». والمعنى يختلف في النسخة عنه عند التبريزي، فانتصاف الليل «منها » أي أخذه لحقه منها ، وانتصافه فيها ، أي وقت منتصفه . ورواية النسخة أبلغ لرواية « انتصاف الليل منها » ، فسناء الشمس أعاده الممدوح قويًا مبهرًا ، لم يستطع الليل أن يأخذ حقه منها ، فيطفئها ويصبغها بجلبابه الأسود ، فعاد الليل أصائل .

( و ) وفي لوحة (١٨) روت النسخة بيت أبي تمام :

كأني قد زنتُ ساحتها بُمُسْمِح في قياده سلِس

وعند التبريزي: (قد ورد تُ ساحتها الله النسخة أجمل ، وقد رواه النسخة أجمل ، وقد رواها الخارزنجي وقال : (كأنني قد زنت ساحتها الي : (زينت ساحتها بالفرس الذي حملتني عليه هذه المرأة الله المراة الله وحسنه .

والنسخة غنيَّة بالروايات التي تفرُّدت بها لشعر أبي تمام الذي نسخ من القراطيس التي كانت بخطَّ الشاعر ، وكثير منها يتفق مع مذهب الشاعر الفنيِّ ومعجمه اللغويِّ ، كما أن بعضها الآخر جاء أبلغ وأشدُّ دلالة على المعنى المراد ، وفي بعض المواضع تكون رواية النسخة للبيت بما يخرجه عمَّا تعقَّبه به منتقدوه ،

<sup>(</sup>١) شرح التبريزي ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

غير أن هذه الروايات لا تكون دائمًا على تلك الصورة ، فبعضها جاء مخالفًا لما سبق، وكانت بعض الروايات الأخرى أنسب وأقرب من رواية النسخة ، والبحث والتحليل الفنّي والنقديُّ لروايات هذه النسخة لا بد أن يتناول قضايا أخرى كثيرة ، كموقف محقّق شرح التبريزي منها ، الذي بذل الجهد الممتاز في إثبات هذه الروايات، لكن فاتّنه مواضع تجاوزها ولم يُشِرَّ إليها ، أو أثبت رواية نسبها للنسخة في حين إنها لم تَروها ، كما وردت أبيات من بعض القصائد لم يَروها التبريزي والصُّوليُّ في شرحيهما ، وهناك ملاحظات كثيرة ينبغي أن تخصص لها دراسة مستقلة تُشفّع بالديوان عند إخراجه ونشره ، وهذا ما أنا بسبيله في الأيام القادمة .

وأخيرًا فهذه النسخة الفريدة من شعر أبي تمام تجلو شيئًا من غوامضه ، وتصحِّح بعض آراء ومآخذ عليه ، وقد تعزِّزها وتؤكِّدها إذا كانت الرواية فيها تتَّفق والرواية المعبة كما سبق أن ذكرت ، كما أنها تقدم لنا نموذجًا من الرواية لشعر أبي تمام اعتمد على ما كتبه الشاعر بخط يده ، وكان جميع مَنْ رَوَوْها وتداولوها لهم مكانتهم العلمية ، وفي مقدِّمتهم أبو على القالي الذي تتناثر ملاحظاته على صفحاتها شرحًا وتوثيقًا .



عصام محمد الشُّنْطي (\*)

(1)

توطئة:

على الرغم من أنّنا لا نملك خريطة للمخطوطات العربية توضّح أماكنها وأعدادها ، على وجه دقيق ، غير أنه يمكن التوصل إلى أن عدد النسخ المخطوطة ، يبلغ بضعة ملايين نسخة ، موزَّعة في أقطار الوطن العربي والإسلامي والأجنبي ً ( أوروبا وأمريكا ) .

وطبيعيًّ أن تختلف أزمان نَسْخ هذه المخطوطات ، فمنها ما كُتب في القرون الأولى ، إبَّانَ عصر التأليف والتَّصنيف عند العرب . ومنها ما كُتب بأخَرَةٍ منذ نحو قرن من الزمان ، خاصة في الأماكن التي تأخَّر وجود المطابع فيها كموريتانيا وحضرموت من اليمن .

إنّنا لو رصدنا هذه المخطوطات ، متوجّهين إلى عنصر من أهم العناصر التي تقيّم المخطوطة وتكسبها وزنها الحقيقي ، وهو عنصر « تاريخ النَّسْخ »، لا نجد مما مضى على نِسَاخته ألف عام إلا عددًا قليلاً ، ربما لا يتجاوز ألف مخطوطة ، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قيست إلى مجمل أعدادها على النحو الجزافي الذي ذكرناه في صدر هذا الحديث .

ولا أجانب الصُّواب إذا قلتُ إن الذي ألَّف وكُتب في صحف في القرون الأولىٰ يتجاوز هذا القَدْر الضئيل تجاوزًا كبيرًا . والدليل علىٰ ذلك ازدهار مهنة

<sup>(&</sup>quot;) خبير بمعهد المخطوطات العربية ، مدير سابقًا .

الوراقة التي نشطت نشاطًا غير عادي من نَسْخ وتصحيح وتجليد وبيع . نجد بعضها بخطوط مؤلفيها ، أو علماء آخرين ، أو خطًاطين مشهورين ، أو نُسَّاخ معروفين أو مجهولين .

كما تدلّ عليه تلك المكتبات ، خاصُها وعامُها ، في العواصم العربية والإسلامية ، والمدن المشهورة بآزدهار العلم ، والتي زخِرت بآلاف المجلّدات من المخطوطات ، في أخبار ورد ذكرها في مصادر التراث المختلفة .

ولا شك في أن قلّة المخطوطات الألفيَّة التي وصلتنا ترجع إلى ما ضاع منها في المحن والحروب والحرائق وغيرها ، وإلى عُمْر الورق الافتراضي ، ومدى صموده لعوادي الزمن من أرضَة ورطوبة وجفاف ، فضلاً عمَّا تعرضت له من إهمال أصحابها في القرون المتأخِّرة . إذ لم يكن حال المخطوطات في القرون الأولى كهذه الحال في عصرنا هذا ، لأن الأجداد الأوائل كانوا يعتنون بها نساخة وتصحيحًا وتجليدًا وزخرفة وحفظًا وصيانة في حدود السُّبُل والوسائل المتاحة لهم .

لقد وقعتُ علىٰ مخطوطة ألفيَّة ما زالت بحالة جيِّدة ، وهي نفيسة لا لأنه مضىٰ علىٰ نِسَاختها ألفُ عام حسب ، وإنما لعدة أسباب أخرىٰ مجتمعة جعلتها تزداد تألُقًا ونفاسة .

فثاني هذه التَّميُّزات أن ناسخها ليس ناسخًا مجهولاً ، أو عاديًّا ، من جملة نُسَّاخ المخطوطات المعدودين بالألوف ، بل هو الخَطَّاط البغدادي المشهور أبن البَوَّاب ، المتوفىٰ سنة ٤١٣هـ / ١٠٢٢م .

وثالثها أن محتوىٰ هـذه المخطوطة من تأليف الجاحِظ ، المتوفىٰ سنة ٢٥٥هـ / ٨٦٩م ، وهـو مـن قمـم الـتراث العربي في النصف الأول من القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ، المعروف بتآليفه المبتكرة الوفيرة ، وعلوّ بلاغته وفصاحته .

ورابعها فَحُويُ الرسالة نفسه ، بما فيه من جِسدَّة وأصالة وتفرَّد ، وهو

الحديث عن الكتب ومدحها ، والحثِّ علىٰ جمعها وآقتنائها ، وتفنيد آراء مَنْ رأىٰ غير ذلك . ولا غرابةً أن الجاحِظ كان من طلائع مبتكري هذا الموضوع ، ومن ئمَّ أخذ عنه كثيرون ممن تبعوه ، وزيَّنوا كتبهم بما أتىٰ في رسالته .

(Y)

### المخطوطة:

بدأت النُّسخة بعبارة تحمل مع عنوانها اسم مؤلِّفها ، على النحو التالي : رسالة أبي عثمان عَمْرو بن بَحْر الجاحِظ في مدح الكتب والحثُّ علىٰ جمعها .

وقد جاءت في ٢٦ ورقة ، ثخينة قليلاً ، تضرب إلى الصُفرة والخضرة الكَدِرَة ، أبعادها ١٦.٨ × ٢٤.٧ سم . وفي كلِّ صفحة خمسة أسطر ، كُتبت في وسطها بقلم الثُّلُث ، باللون البنِّي الضارب إلى الحمرة ، بأبعاد ٩.٠ × ١٧.٩ سم ، والصفحات غير مُجَدِّولَة .

وهمي من مقتنيات مكتبة الأوقاف بمتحف الآثار التركيَّة الإسلاميَّة بإستانبول ، برقم T2014 ، ومعروضة في بَهْو الخطوط في خزانة من زجاج .

وتبدأ بعد البسملة بقوله : « قال أبو عثمان عمرو بن بَحْر الجاحِظ لعائبٍ عليه كُتُبَهُ : عِيْتَ الكتاب ... » .

وتنتهي ، دون ذكر تأريخ النَّسْخ ، بقوله : «كتبه عليُّ بن هلال ، حامدًا لله تعالىٰ علىٰ يَعَمه ، ومُصَلِّيًا علىٰ نبيِّه محمَّد وآله وعِتْرَتِه » .

وأُلحقت بآخرها ترجمةَ خطَّاطها آبن البَوَّابِ ، نقلاً من « وَفَيَات الأعيان » للقاضي شمس الدين بن خَلِّكان ، المتوفىٰ سنة ١٨١هـ / ١٢٨١م .

ومن التملُّكات المثبتة عليها قبل أن تُنقل إلى المتحف ، تملُّك أبي بكر بن

رُسْتُم بن أحمد بن محمود الشَّرُوانيّ ، المتوفى سنة ١١٣٢هـ / ١٧٢٢م ، كتبه بخطّه ، بعد أن تداولتها أيد كثيرة لا نعرفها . وعُرف أبو بكر هذا بحرصه على اقتناء المخطوطات ، في مكتبة عظيمة . وكان من رجال الدولة العثمانية في عهد السُّلطان أحمد الثالث ، المتوفى سنة ١٧٣٦م .

وتمَّن ملكها أيضًا في القديم خليل بن أيْبَك ، صلاح الدِّين الصَّفَدي ، المتوفىٰ سنة ٧٦١هـ (١٣٦٠م) (١٠) . ويُذكر أن هذا العالِم رأىٰ من خطَّ أبن البَوَّاب كثيرًا ، وملك منه قطعة بقلم الرَّقاع (١) . المُقاع (١) .

والحقُّ أن هذه النسخة نالت حظًا طيبًا ، جعلها مصوَّرة ومحفوظة لدى هيئتين عربيتين . الأُولى معهد المخطوطات العربية ، في القاهرة (١) ، والثانية المجمع العلمي العراقي ، في بغداد (١) ، وكذلك اهتم بها صلاح الدين المنجَّد فأبرز في كتابه إحدى لوحاتها (٥) ، و آحتفي بها هلال ناجي في كتاب له عن آبن البَوَّاب (١) .

لقد توفّر د. إبراهيم السامرائي على هذه الرسالة فحقّها عن هذه النسخة المصوَّرة لدى مكتبة المجمع العلمي العراقي . وقد اعتمدها أصلاً لوضوحها وضبطها . وآستعان بنسخة المكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة في تونس العاصمة ، المحفوظة لديها ضمن مجموع (٧) . وهي في أربع ورقات ؛ وعدَّها نسخة مساعدة

<sup>(</sup>١) انظر صفحة العنوان في المخطوطة الملحقة بالبحث.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ، الصفدي ، ٢٩١/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) برقم ٤٠٨ أدب.

 <sup>(</sup>٤) برقم ١٧٩م . وانظر مخطوطات المجمع العلمي العراقي - دراسة وفهرسة ، ميخائيل عُوَّاد ٢٠٢/٢ ٣٠٣ . برقم ٢٩ ؛ وأقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم ، كوركيس عُوَّاد ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب العربي المخطوط إلى القرن العاشر الهجري ، الجزء الأول ( النماذج ) ، لوحة رقم ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) لَبَنَ البُوَّابِ عِبقري الخط العربي عبر العصور .

<sup>(</sup>٧) برقم ٥٥٥١ .

لأن خطِّها تونسيٌّ متأخِّر ، كُتبت سنة ١٢٩هـ ، وإن كانت أتمٌّ من سابقتها . كما آستعان بما جاء في كتاب « الحيوان » للجاحِظ نفسيه ، مصدرًا من مصادر التحقيق . ورجع أيضًا إلىٰ بعض المصادر التي نَقلت من الجاحِظ وأفادت منه .

ونشر السامرائيُّ هذا التحقيق في مجلة المجمع العلمي العراقي ('). وقدَّم للنصَّ مقدمة ضافية ، واقتصر في التعليق عليه بذكر فروق النُّسَخ والمصادر ، بُغية تصحيحه . غير أنه قصَّر - في اعتقادي - في ضبط النص ، فكان ضبطه أندرَ من الكِبريت الأحمر ، والحقُّ أن النص كان يحتاج إلى ضبط كامل ، وإلى إضاءته بالمعاني عند بعض المواضع ، ليقرّبه إلى جمهور المثقفين ، لا المتخصصين حسب ، فضلاً عن خلوِّ التحقيق من الفهارس الكاشفة .

(T)

الكاتب:

خطَّاطُ هذه النسخة وكاتبُها ، كما أسلفنا ، هو آبن البَوَّاب ، أبو الحسن عليّ بن هلال " ، من علماء بغداد وفنانيها ، كان أبوه هلال بوَّابًا لبني بُويَه . وقد قرأ أَبنُ البَوَّاب القرآن ، وتفقّه بالفقه السُّنِي الحنبلي . وأخذ العربية عن أبي الفتح عثمان بن جنِّي ، المتوفى ٢٩٣ه / ٢٠٠٢م ، وسمع من أبي عُبيد الله المرزُباني ، المتوفى ٣٨٤ه / ٢٤هم / يواصر أبن سيّنا العبقري المعروف ، المتوفى ٤٢٨ه / ٢٠٠٧م ، وشعره ضعيف .

 <sup>(</sup>١) اثجلد ٣٢١/٨ - ٣٤٢ . وانظر المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع ، د. محمد عيسى صالحية ، الجزء الثاني (ج - ذ) ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: معجم الأدياء (إرشاد الأريب)، ياقوت الحموي، ١٣٤-١٣٤٠؛ وفيات الأعيان، أبن خُلِّكان، ٣٩٥- ٣٤٤٠؛ الوافي بالوفيات، الصفدي، ٢٩٠/٢٢ - ٢٩٥، شلرات الذهب، أبن العماد الحنبلي، ١٩٩/٣؛ دائرة المعارف الإسلامية، الترجمة العربية، ٢٢٥/١ - ٢٢٦، وفيها بعض مصادره، ونحوذج من خطة.

وكان يعتمُّ ويطيل لحيته إطالة فاحشة ، لا يتناولها بالتشذيب ، حتى كانت موضع تندُّر من أصحابه ومن الناس(١) .

وعمل في شبيبته مُزَوِّقًا يصوِّر الدُّور ، دَهَّانًا لسقوفها . ثم صوَّر الكتب وذهَّبها . وعُني بالكتابة فتفوَّق فيها ، وانتهت إليه الرئاسة في حسن الخطَّ وجودته . ويبدو أنه لم يكن له في حياته ذاك النَّفَاقُ الذي ناله بعد وفاته ، ولم يُعرَف قدرُه وتذيع شهرته حقيقةً إلاَّ بعد وفاته ، فحدث أن بيعت بعض الأوراق بخطَّه بثمن عالي .

وذُكرت أكثر من رواية في وفاته ، منها ما أوصلتها إلى سنة ٤٢٣هـ / ١٠٣٢م . ولكنَّ الباحث المدقِّق يطمئن إلىٰ أن صحيح وفاته في بغداد كانت - على التحقيق - في ثاني جُمّادى الأولى سنة ١٣٤هـ / ١٠٢٢م ، في خلافة القادر بالله . ودفن بجوار قبر الإمام أحمد بن حنبل .

ويشكّل أبن البَوَّاب قمة في تاريخ نشأة الخط العربي وتطوَّره ، ووُصف بأنه « قلمُ الله في أرْضه )''. وكان علىٰ علم بقواعد الخطّ ، وله قصيدة راثية مشهورة''، ضمَّنها أدوات الخطَّ وقواعده ، وشرحها كثير من العلماء ، مطلعها :

يا مَنْ يُريدُ إجازةَ التَّحريرِ ويرومُ حسنَ الخَطَّ والتصويرِ

ومدحه كثير من الشعراء ، منهم أبو العَلاء المَعَرَّي ، قال من قصيدة له في حمال خطّه :

 <sup>(</sup>١) تحقیقات وتعلیقات ، محمد بهجة الأثري ، ذیل کتاب الخطاط البضدادي ... آبن البواب ، ص ١٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) تلخيص مجمع الأداب في معجم الألفاب ، ابن الفُوِّطي ، ق ٧٣٤/٤ ، رقم الترجمة ٢٩٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) المقدمة ، ابن خَلَدُون ، ٣١٩/٢ . وانظر العناية الريانية في الطريقة الشعبانية ، شعبان الآثاري القرشي ،
 عبلة « المورد » ، المجلد ٨ ، العدد ٢ ، ص ٣٧٩ .

ولاحَ هلالٌ مِثْلُ نُونِ أجادَها جاء النُّضَارِ ٱلكاتبُ آبنُ هلالِ ١٠٠

ورثاه غير واحد ، نذكر منهم صديقه الشَّريف المرتضىٰ ، المتوفىٰ ٤٣٦هـ /

١٠٤٤ م ، في قصيدته التي مطلعها :

والدُّهْرُ إِنْ هَمَّ لا يُبقي ولا يَدْرُ

مِنْ مثلها كنتَ تخشي أَيُّها الحَذِرُ

ومنها :

ما ضَرَّ فَقُدُكَ والأيامُ شاهدةٌ بأنَّ فَضْلَكَ فيه الأنْجُمُ الزُّهُرُ(٢)

وتُقرّن هذه القمّة بقمّة سبقتها ينحو قرن من الزمان ، وهي الوزير أبو علي محمد بن مُقْلَة ، المتوفىٰ ٣٢٨هـ / ٩٤٠م ، الذي كان بارعًا في علم الهندسة ، فهندس الحروف ، وأجاد تحريرها (٣٠٠) .

وتلحقها قمة ثالثة ، هي ياقُوت المُستَعْصِمي البغدادي (1) ، المتوفى ١٩٨ه / ١٢٩٩ م ، وبينه وبين آبن البَوَّاب نحو ثلاثة قرون . وقبل هذه القمم الثلاث ، وبينها ، وبعدها ، طوائف بالعشرات من الخطَّاطين الذي أسهموا في تطوُّر الخط العربي ، فنما نموًّا طبيعيًّا إلى أن وصل إلى ما هو عليه من وضوح وفنية وجمال (1) . وفي هذا المقام نذكر ما أثر عن الرسول الكريم على من قوله : « الخط الحسن يُزيد الحق وضحًا » ، وفي رواية أخرى : « وضوحًا » (1) .

<sup>(</sup>١)شروح سيقط الزُّند ، التبريزي والبطليوسي والخوارزمي ، القسم الثالث ، ص ١١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الشريف المرتضى ، ١٦/٢ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ، القلقشندي ، ١٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ، حاجي خليفة ، ٧١١/١ - ٧١٢.

 <sup>(</sup>٥) انظر رسالة في الكتابة المنسوبة ، د. خليل محمود عساكر ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد ١/١ ،
 ص ١٢١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) أدب الإملاء والاستملاء ، السُّمْغَاني ، ص ١٦٦ .

وتعود شهرة أبن البواب إلى ما أسدى إلى الخط من ملامح التطور. فقد كان الخط قبل أبن مُقلّة كوفيًا ، يميل إلى اليبوسة والخشونة. ومن المحقق أن أبن مُقلّة هو الذي أحدث الأنقلاب الأول في الخط ، فأوجد قلمي الثُلُث والنَّعْخ . أما أبن البَواب فقد جاء بعده فحسَّنهما وهدَّبهما ، وصبغ عليهما مِسْحة من البهجة والجمال ، بعد نقله من الشكل الكوفي إلى هذين القلمين المُسْتَبَطة منه ، وجعلهما قريبًا مما نكتبهما الآن . وأصبح صاحب مدرسة ذات ملامح وضوابط يُسار عليها . وكثر تلاميذه الذين أتَّبعوا طريقته في خطّه البديع .

وقد خلّف لنا آبن البَوَّابِ ميراثًا تُرَّا من خطّه ، في حين لم يصل من خطَّ آبن مُقْلَة شيء . ويبدو أن رَواج خط آبن البَوَّاب ، قد أغرى كثيرين لتقليد خطَّه ، وإتقان صنعته ، سواء كان ذلك للظِّفَر بالدُّرِية والتعلُّم(") ، أو لبيع هذه القِطَع بثمن عالٍ .

D. S. Rice ومهما يكن الأمر ، فإننا لا نستطيع أن نغفل الرجوع إلىٰ يحث رايس D. S. Rice الرَّصين ، الذي نشره بالإنجليزية (٢٠).

لقد أقام هذا المؤلّف كتابه على دراسة مصحف كتبه آبن البَوَّاب وزخرفه بيده ، في بغداد ، سنة ٣٩١هـ / ١٠٠٠ - ١٠٠١م . وهو محفوظ في مكتبة شستر بيتي ، في دبلن ، برقم K16 ، وجاء في ٢٨٦ ورقة . وأنتهى الباحث فيه ، بعد كثير من التدقيق والتفصيل ، ورقًا وحبرًا وخطًا وزخرفة ، إلى أنه من أقدم

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ، أبن خَلُكان ، ٣٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) المخطوطات الألفية ، د. يوسف زيدان ، ص ١٢٧ .

The Unique IBN AL-BAWWÄB Manuscript in the Chester Beatty Library, (\*) Dublin, Ireland, 1955.

ويُذكر أن أحمد الأرفلي ترجمه إلى العربية ، باريس ، لوبو ، دون تاريخ . ولم أعثر عليه . وذكر هلال ناجي أنها ترجمة رديئة ( قين النواب عبقري الخط العربي عبر العصور ، ص ٢٢ - ٢٣) .

المصاحف التي وصلت إلينا ، مما كُتب بقلم النَّسْخ ، في عهد البويهيين في بغداد ، وأنَّه - علىٰ التحقيق - بخط آبن البَوَّابِ وزِخرفته .

وراح بعد ذلك يستعرض بعض مخطوطات نُسبت إلى آبن البَوَّاب ، عرض منها بشيء من التفصيل خمسًا ، ودرسها ورقًا وحبرًا وخطًّا وزخرفة . وأنتهى بحثه حيالها إلى أنها ليست بخط آبن البَوَّاب ، ولا زخرفته ، وقد نُسبت إليه زُورًا . وكان الباحث قد قسمها إلى فتنين :

الأولى شعر سلامة بن جُندل ، الشاعر الجاهلي ، المحفوظ في مكتبة بغداد كشك في متحف طوب قبو سراي بإستانبول ، برقم ١٢٥ ، ومصحف صغير محفوظ في متحف الآثار التركية الإسلامية بإستانبول برقم ٤٩٩ . وقرَّر أنها تعود إلى القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) ، بعد وفاة أبن البَوَّاب بزمن ، وأن حَرْد المَتَن فيهما أضيف إليهما في وقت متأخر على أنهما بخط أبن البَوَّاب .

والثانية ديوان سلامة بن جَنْدل ، المحفوظ في متحف الآثار التركية الإسلامية ياستانبول برقم ٢٠١٥ . ورسالة الجاحظ في مدح الكتب والحث على جمعها ، المحفوظة في متحف الآثار التركية الإسلامية بإستانبول برقم ٢٠١٤ ، وهي النسخة التي أقمنا هذا البحث عليها . وقد وصفها وصفًا دقيقًا وشاملاً ، وقال إنها كُتبت في تاريخ ليس بعيدًا كثيرًا عن تملُّك صلاح الدين الصفديِّ الذي كتبه بخطه عليها ، وأرَّخه بدمشق سنة ٢١١هـ . والثالثة مخطوطة من أشعار الحادرة ، المحفوظة في مكتبة المتحف البريطاني بلندن برقم Add. 26, 126 .

وانتهى من عَرْض هذه المخطوطات الثلاث ، وقال إنها ملفقة تماسًا Complete fabrications ، في كلِّ منها حَرْد المتن والنص كتبا بيد واحدة ، وترجع كتابتها إلى العصر المملوكي ، وليس قبل القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي )(1).

The Unique IBN AL-BAWWAB.., D. S. Rice, p. 27, 29.

وهكذا نلاحظ أن المؤلّف رايس في بحثه اعتمد على ملاحظات تنتمي إلى علم المخطوطات ، وناقش هذه التُسمَخ بالنظر إلى ورقها وحبرها وحروف خطها ، وزخرفتها ، وقارَنَ ذلك بالمصحف المعتمد لآبن البوّاب ، المحفوظ في مكتبة شستربيتي ، وبطريقة آبن البوّاب المعروفة والتي سهل على تلاميذه ، ومَنْ بعدهم ، تقليدها . والحق أن ما أتى به الباحث لجدير بالنظر الموضوعي والحيادي الجاد . وريما يحتاج الأمر لحسمه إلى الرجوع إلى تقنيات عالية لقياس عمر أوراق المخطوطة ، والحبر الذي كتبت به .

(1)

#### ا المؤلّف :

هو أبو عثمان عَمْرو بن بَحْر ، المعروف بوالجاحِظ ، المتوفى في شهر المحرَّم سنة ٥٥هم / ٨٦٩م (١) . وهو المشارِك في التأليف والتصنيف مشاركة فاعلة في العقود الأخيرة من القرن الثاني الهجري ، والنصف الأول من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) . وكان عصر التأليف والترجمة قد بدأ قبل عهده بنحو قرن من الزمان . وما إن جاء عصره حتى تعدَّدت ثقافة العرب وآمتزجت ثقافته اليونانية والفارسية والهندية .

وكان الجاحظ واسع الأطلاع ، غزير العلم ، كثير التأليف ، نال حظًا وافرًا من نواحي العلوم المختلفة ، وكان زعيم المتكلّمين من المعتزلة ، وقد أُولع بالقراءة ، وكان يكتري دكاكين الورّاقين ليلاً ، يُحضر سراجه معه ، ويبيت فيها للنظر في الكتب ". وبهذا توسّع في الثّقافات كلّها بما كان يقرأ منها ، وتنقّل في البلاد

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الأعلام ، الزركلي ، ٧٤/٥ ، وفيها مصادره . وانظر أيضًا دائرة المعارف الإسلامية ، الترجمة العربية ، ٧٠٥/١- ٣٧٥/١ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ، النديم ، ص ١٦٩ .

فأكتسب علمًا وخبرة . وُلد وتوفّي بالبصرة ، وتعلّم فيها ، وانتقل إلى بغداد فأقام فيها حينًا ، ورحل إلى دمشق وأنطاكية . وكثرت مؤلّفاته وأزدحمت المكتبة العربية بها ، في موضوعات عديدة .

آتصف بأنه دائرة معارف زمانه ، وأصبح بما كتب نموذجًا يَتمثَّل فيه امتزاج الثقافات المختلفة . فتثقف بالثقافة العربية ، وأتت له الثقافة اليونانية من الكتب المترجَمة ، وحذق الثقافة الفارسية من كتب آبن المقفّع وبعض شيوخه .

وفي خلافة هارون الرشيد ، المتوفى ١٩٣ه / ٨٠٩م ، كان الجاحِظ شابًا . وكان ناضجًا وقت سلطة المعتزلة في عصر الخليفة المأمون ، المتوفى ٢١٨هـ / ٨٣٣م . ويمكن أن نعدً تاريخ الجاحِظ ، وهو تاريخ قرن من الزمان تقريبًا ، زهرة الدولة العبَّاسية .

ولسنا بصدد الحديث عن الجاحِظ مستفيضين في حياته وإنجازاته ، فهي تزخر بها كتب التراث قديمها وحديثها (١) . وترانا نقتصر في هذا البحث على ما يمس موضوع الرسالة ، ويفيدنا في دراسته ، ويعيننا على الكشف عن مصادره ، ونحاول ربط ثقافة المؤلف بما كتبه فيها .

علىٰ أن الجاحِظ تميز في الرسالة بميزتين ، أولاهما : ابتكاراته في التأليف ، فقد اهتمّ بموضوعات غير مسبوق إليها ، وهي ذات قيمة ثقافية عالية .

وثانيتهما : ما تميّز به - مع فكره الواعي - من أسلوب وفصاحة وبلاغة ، تتضح بها شخصيته المتفرّدة ، فأصبح أسلوبه يَدُلُّ عليه ، كما أصبح معيارًا يُحتذى به . كان يتخيَّر خير الألفاظ ، وأحسن التعبيرات وأدقها . واستطاع أن يجزج العلم بالأدب ، واستعان بالتاريخ والشعر ، ومزج الشعر بعلم أرسطو ، وطبّ جالينوس . وبهذا اكتسبت الرسالة قيمة عالية لأنها تنتسب إلى مؤلفها الجاحظ .

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام ، أحمد أمين ، ٢٨٦/١ وما يعدها .

(0)

### المضمون:

واضع أن قيمة الكتاب قد احتلت في عقل الجاحظ وقلمه مساحة كبيرة . فنظر في موضوعه بعيون يقظة ، بعيدة الرؤية . وتوفّر له مادة تُثرها في كتابه « الحيوان » منجّمة غير مجتمعة ، على نحو ما نعرف عن الجاحظ من كثرة الاستطراد والتكرار (1) . وربحا يعود ذلك إلى وفرة محفوظه وأزدحام معارفه ؛ ولأن مناهج التأليف لم تكن إلى عصره قد نضجت وأستوى عودها . ونجد ما ذكره في « الحيوان » ، وأقل منه وأكثر ، في الرسالة موضوع البحث .

ولا يغيب عنّا أن الجاحظ كان قد تنفس هوا، بيته وعصره الذي أدَّى به إلى هذا المؤلَّف. ففي بداية القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) نشطت حركة التأليف العربية التي آمتدت جذورها إلى النصف الثاني من القرن الأول ، في ظلَّ مجالس الإملاء . وكذلك أتَّسع الأمر إلى الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية . وبهذا الصَّدد يذكر الجاحظ نفسه أن كتب أبي عَمْرو بن العَلاء ، المتوفى ١٥٤ه / ٧٧١م ، التي كتبها عن العرب الفصحاء قد ملأت بينًا له إلى قريب من السَّقف (٢).

وقد نمعًىٰ هذه الحركة دخول صناعة الورق وتوفّره في بغداد في عهد هارون الرشيد ، المتوفىٰ ١٩٣هـ / ١٨٠٩م . وهو أقلُّ عُمنًا من الرَّق ، وأفضل من ورق البرِّدي . وهكذا انتشر الورق ونشأت معه مهنة الوراقة أنتساخًا وتصحيحًا وتجليدًا ، وكان لها في بغداد سوق كبيرة بلغت مئة حانوت في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ، أي في زمن الجاحِظ ، الذي ذكرنا أنه تربَّىٰ في أحضان الوراقين ودكاكينهم ، وحين مات كان الكتاب على صدره ، قتلته مجلّدات من الكتب وقعت عليه .

<sup>(</sup>١) الحيوان ، الجاحظ ، ٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ، الجاحظ ، ٣٢١/١ .

ومن ثم الزداد عدد المكتبات العامة والخاصة ('' ، وكان الكتاب الوسيلة الوحيدة للتعليم ، بإزاء رُخْص مكوناته . ويعد ذلك انتشرت صناعة الورق والوراقة ، كما كثر هواة الكتب في بلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس . ونذكر في ثنايا هذه المناسبة أن كتب الجاحظ قد وصلت إلى الأندلس في وقت مبكر" .

علىٰ أننا في الوقت الذي نعد الجاحِظ مبتكرًا الحديث عن الكتب والحث على اقتنائها ، نذكر ما أسلفنا القول فيه من سَعة اطلاعه على الثقافة اليونانية والفارسية والمهندية ، ونفترض أنه أفاد بما قرأ من هذه المعارف الوافدة . ذلك أن الميدان لم يكن خاليًا تمامًا أمام الجاحِظ . ووصلت إلينا نُتف تناقلها القداميٰ في مؤلفاتهم حول فضائل الكتب وفوائدها ، نذكر منها هذا الحكيم المصري القديم الذي قال لآبنه : « ليتني أجعلك تحب الكتب أكثر بما تحب أمّك » . وسقراط يعد الكتاب سجلاً لتجارب الأقدمين ، ينتفع منه الآخِرون . أما بزرجمهر فيقول : « الكتب أصداف الحِكم تنشقُ عن جواهر الشيم » (") . فضلاً عمّا جاء في المصادر عن الكتاب في الثقافة العربية ، والتي سنجد الجاحِظ قد أتى باختيارات منها شعرًا وتشرًا . ولم يظهر فيها ما يدل على تأثره بثقافات أخرى على غو ما سنتين .

وهكذا نجد من الطبيعي أن يتوجَّه الجاحِظ إلى الكتابة عن قيمة الكتاب . ولا شك في أن هذه الرسالة قد نالت شهرة عالية ، وذاع صيتها ، وأفاد كثير ممن جاءوا بعده منها ، فأقتطفوا من أقواله في محاسن الكُتب وقيدوها في مؤلِّفاتهم ، نذكر منهم : أبا إسحاق البَيْهقي (كان حيًّا قبل ٢٣٠هـ / ٩٣٢م) في كتابه والمحاسن والمساوِئ (المتوفى ٤٥٣هـ / ١٠٦١م) في والمساوِئ (المتوفى ٤٥٣هـ / ١٠٦١م) في

<sup>(</sup>١) انظر : الحيوان ، الجاجظ ، ٢٠/١.

 <sup>(</sup>٢) المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الإسلامية ، خوليان ريبيرا ، ترجمة ، مجلة معهد المخطوطات العربية ،
 (٣) ما بعدها ، وأنظر أيضًا ، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ، النديم ، ص ١٦ .

<sup>(</sup>٤) ١/١ وما يعدها.

كتابه « زهر الآداب وغمر الألباب »(1). والخطيب البغدادي ( المتوفى ٤٦٣ه / ١٠٧٢ م ) في كتابه « تقييد العلم »(1) . وشهاب الدين التُّويِّرِي ( المتوفى ٣٣٣ه / ١٣٣٣ م ) في كتابه « نهاية الأرب في فنون الأدب »(1) . وعلاء الدين البهائي الغزولي الدمشقي ( المتوفى ٥١٨ه / ١٤١٢ م ) في كتابه « مَطالع البدور في منازل السرور »(1) . ولا يخلو كتاب « عيون الأخبار »(1) ، لا بن قُتيبة الدِّينورِي ( المتوفى ٢٠١١ من الكبر عن الكتب وحفظها .

وامتدت شهرة الرسالة إلى الخطاطين لنفاسة مضمونها ، فتداولوها ووضعوها في قالب من الخط الجميل ، على نحو ما فعل ابن البواب . وساعد على ذلك قصرها . ويهذا أصبحت النُسخة التي بين أيدينا تحفة علمية وفنية ، جوهرًا وشكلاً في آن واحد .

وليس سهلاً على الباحث أن يحلّل مادة الرسالة ومضمونها إلى عناصر وأقسام ، مع وضوح هذا المضمون في تفصيلاته ، إلا أنه خليط متداخل ، مضطربُ الترتيب .. ويهذا تُعَدُّ أنموذجًا لاضطراب الجاحظ في تآليفه ، فما إن يبدأ في مسألة إلا يقفز بفكره وقلمه إلى أخرى ، من باب الاستطراد والتكرار . وبالرغم من هذه العوائق والصُعوبات ، فإننا سنحاول تحليل الرسالة إلى عناصرها ، وتعرضها على النمط التالى .

يستهلُّ الجاحِظ الرسالة بمدح الكِتَاب ، يخاطب به مَنْ عاب عليه كتبه . ونظن ظنًا أن الجاحِظ افتعل هذا السبب ليضع مؤلِّفاً في فضائل الكتاب ومحاسنه ،

<sup>. 127/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ص ١١٩ ، ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) ١٧/٧ وما بعدها .

<sup>.</sup> IVY/Y (E)

<sup>17./7(0)</sup> 

ويجعله بضمير المخاطَب ، ليكون حديثه مباشرًا ومؤثّرًا . ولو صحَّ هذا الظنَّ فإنه يكون قد وُفّق في أداء مادته بأسلوب فنّي حيويٌّ ، يُحمد له .

نجده في هذه الفاتحة يطيل في ذكر تميّز الكتاب ومحاسنه ، ويلتزم أحيانًا بالسجع ، ويُدخل في تضاعيف كلامه كثيرًا من محفوظه الزاخر من الأشعار والأمثال ، كلّ ذلك أدّاه بأسلوب أدبي أخّاذ . يقول (أ) : والكتاب وعاء مُلئ علمًا ، وظرف حُشي ظَرفًا ، وإناء شُجنَ مِزاحًا وجيدًا ... وإن شنت ضحكت من نوادره ، وعجبت من غرائب فرائده ، وإن شئت شَجَتُك مواعظه ...

وينتقل إلىٰ معنّى جديد ، فالكتاب عنده لا يُنسىٰ ، ويحافظ علىٰ ما فيه من الكلام ، ولا يبدّل كلامًا بآخر .

ثم يعود إلى الوتيرة الأولى في مدح الكتاب وذكر محاسنه ، فالكتاب محتوى للعلوم والأخبار . ويطيل في مثل هذه المعاني ، ويقلّبها يمينًا وشمالاً ، ويشقّقها من العام إلى الخاص الخاص الخاص إلى العام ، يقول (أ) : يجمع التدابير العجيبة والعلوم الغريبة ، ومن آثار العقول الصّحيحة ، ومحمود الأذهان اللّطيفة ، ومن الأخبار عن القرون الماضية ، والبلاد المتراخية ، والأمثال السّائرة ، والأمم البائدة ...

والكتاب أيضًا يُعفي القارئ من التعرَّض لعيوب اجتماعية كانت سائدة في عصر المؤلَّف ، وسائرة بين أفراده ، كالخديعة والنّفاق والتقرُّب لمنفعة ، يقول تن والكتاب هو الجليس الذي لا يُطريك ، والصديق الذي لا يُغريك ، والرفيق الذي لا يمكُلُك ... والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالمكلق ، ولا يعاملك بالمكر والخديعة ، ولا يُخدعك بالنفاق والكذب ...

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العراقي ، ٣٣٥ - ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ٣٣٨/٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نقسه ، ٢٣٨/٨ - ٣٣٩ .

وفي الكتاب عند الجاحِظ المتعة والعلم ، كما يعلَم الأسلوب العالي . وهو دائمًا في خدمة القارئ ، وتقديم الفوائد ، وحسبه أن يرحمك من مجالسة البُقضاء ، يقول (1) : والكتاب هو الذي إن نظرت إليه ، أطال إمتاعك ... وجوَّد بيانك ، وفخَّم ألفاظك ... وعرفت به في شهر ، ما لا تعرفه من أفواه الرِّجَال في دهر .

وأخيرًا يقدِّم حُزِمة من أقوال مأثورة في الكتاب ، تنمُّ عن سَعَة محفوظه وكثرة معارفه ، الأمر الذي يدل على ما زعمناه من أن الميدان لم يكن خاليًا قبل الجاحظ من أقوال متناثرة في فضل الكتاب وشرفه . ويلفت النظر أن جميع اختياراته هذه ، بل في سائر الرسالة ، كلها من الثقافة العربية ، التي كان متحمسًا لها ، ومن أنصارها الغيورين . لا يستشهد بما يدل على تأثره فيها بالثقافة اليونانية ، أو الفارسية ، أو الهندية .

ويختم رسالته بقول الرسول الكريم (٢) : ﴿ قَيُّدُوا العِلْمَ بالكِتابِ ﴾ .

-

إنَّ هذه الرسالة ، وإن كانت صغيرة الجِرْم ، فهي عظيمة القَدْر ، لأنها تلمس محورًا من محاور الحضارة ، وأداة من أدواتها . ولا يقلَّل من شأنها قدمها ، ووضعت الجاحظ في مكان علي من الحضارة الإنسانية ، وفي مصاف العظماء من بعده ، أمشال فولتير الأديب الفرنسي ، وبينهما نحو تسعة قرون ، وقد كان له اهتمام بالثقافة والكتب والتأليف ، وهو القائل : إن الذين يعرفون كيف يقرأون ويكتبون هم الذين سيقودون الجنس البشري .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه ، ٣٣٩/٨.

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ٣٤٢/٨ . وأورده الجاحظ أيضًا مرتبع عن أنس بن مالك في «البيان والتبيين»،
 ٣٤/٢ ، ٣٩ . وانظر تقييد العلم ، الخطيب البغدادي ، ص ٦٩ وما بعدها .

وقد خصَّصت هيئة ( اليونسكو ، العالمية يومًا يُحتفى به من أجل الكتاب ، وهو ( اليوم العالمي للكتاب ، في السابع عشر من نيسان ( إبريل ) من كل عام ، بُغيه السعي إلى تشجيع الشعوب على القراءة ، وتحريضها على جعل الكتاب ( رمزًا للأمل والحياة » .

(7)

#### خاتمة:

طال بنا التَّطْوَاف حول نسخة مخطوطة « ألفيَّة » وضعها الجاحِظ في مدح الكتب والحثُّ على جمعها ، وكتبها الخطَّاط المعروف أبن البَوَّاب ، فأكتسبت قيمة فنية عالية ، فضلاً عن نفاسة المضمون ، وعلوَّ كعب المؤلَّف .

لقد فصَّلنا في توصيف هذه النسخة ، كما يقضي فن الفهرسة وعلم المخطوطات . وتحدّثنا عن آبن البَوَّاب ، ودوره الفاعل في تطور الخطُّ العربي ، فأستحقَّ ما قيل فيه من أنه « قلمُ الله في أرضه » .

وانتقلنا إلىٰ الجاحظ ، وبيَّنا ما اشتُهر به من ابتكارات في تآليفه ، وأُسلوبِ بياني أصبح معيارًا يُحتذيٰ .

واجتهدنا في تحليل المضمون ، موضّحين محاسن الكتاب ، وكيف أن الجاحظ - على سُعة ثقافته وتأثّره بثقافات أخرى - قد حافظ على عروية المضمون ، وكان معروفًا بحماسته للثقافة العربية ، ومن أنصارها الغيورين .

ولعلَّ الجديد اللاَّفت للنظر في هذا البحث ، تناولي دراسة قيَّمة نشرها رايس D. S. Rice في كتاب له بالإنجليزية ، تعرُّض فيها إلىٰ أعمال عديدة لاَبن البَوَّاب . وقد جاءت دراسته جادة وعميقة وفنية ، ومن ثمَّ انتهىٰ إلىٰ نتاتج مبهرة ، منها أن نسختنا هذه - موضوع البحث - لم يكتبها أبن البَوَّاب في القرن الرابع الهجري ، بل هي ملفقة مزوَّرة ، تعود كتابتها إلىٰ القرن الثامن الهجري ، ليس قبله .

وقد أجملنا ، بشيء من التفصيل ، ما أتَّصف به رايس من موضوعية وحيادية ، تجعلنا نكن لهذه الدراسة كثيرًا من التقدير . وربما يحتاج الأمر لحسمه إلى الرجوع إلى تقنيات عالية تكشف عن عمر أوراق المخطوطة ، والحبر الذي كتب به .

\* \* \*

## المصادر والمراجع

- آدب الإصلاء والاستملاء ، السَّمْعَاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الـط. الأولى ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
  - الأعلام ، الزُركُلي ، دار العلم للملايين ، ييروت . الط. العاشرة ، ١٩٩٢م .
  - أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم ، كوركيس عَوَّاد ، بغداد ، ١٩٨٢م .
- ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور ، هلال ناجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الط.
   الأولى ، ١٩٩٨م.
- البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، نشر الخانجي والمثنى ، القاهرة بغداد ، الط.
   الثانية ، ١٣٨١هـ / ١٩٦١م .
- تحقيقات وتعليقات ، مجمد بهجة الأثري ، ذيل كتاب : الخطاط البغدادي ... ابن البواب ، د. سهيل أنور ، مطبوعات الجمع العلمي العراقي ، بغداد ، ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م .
- تقبيد العلم ، الخطيب البغدادي ، تحقيق د. يوسف العُشّ ، نشر دار الوعي ، حلب ، الط. الثالثة ،
   ١٩٨٨ م .
- تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ، ابن الفُوطي ، تحقيق د. مصطفى جواد ، مطبوعات وزارة الثقافة ، دمشق ، ١٩٦٧ - ١٩٦٧م .
  - الحيوان ، الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط. مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٩٣٨م .
- الحُطَّاط البغدادي علي بن هلال ، المشهور بر ابن البُوَّاب ، د. سهبل أنور ، نقله من التركية محمد بهجة
   الأثري ، وعزيز سامى ، مطبوعات المجمع العلمى العراقى ، بغداد ، ۱۳۷۷هـ / ۱۹۵۸م .
  - دائرة المعارف الإسلامية ، الترجمة العربية ، خورشيد والشنتناوي ويونس ، دار الشعب ، القاهرة .
- ديوان الشريف المرتضى ، تحقيق رشيد الصُّفّار ، دار إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي ) ،
   القاهرة ، ١٩٥٨م .
- رسالة في الكتابة النسوية ، د. خليل محمد عساكر ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ، المجلد
   ١/١ ، مايو ١٩٥٥م .
- رسالة في مدح الكتب ، والحث على جمعها ، الجاجظ ، تحقيق د. إبراهيم السامرائي ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، مط المجمع ، بغداد ، المجلد الثامن ، ١٣٨٠هـ / ١٩٦١م .

- زهر الأداب وتمر الأتباب ، أبو إسحاق الحُصْرِي القيرواتي ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار إحباء الكتب العربية ( عيسل البابي الحلبي ) ، القاهرة ، الط. الثانية ، ١٩٦٩ ١٩٧٠ م .
  - شفرات الذهب ، في أخيار مَنْ ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، ط. القدسي ، القاهرة ، ١٣٥٠هـ .
- شروح سيقط الزّند ، التبريزي والبطليوسي والخوارزمي ، لجنة إحياء آثار أبي العلاء المُعَرَّي ، مط دار
   الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٤٧م .
- صُبِّح الأعشىٰ ، القَلْقَشْدي ، سلسلة الذخائر ١٣٢ ، نسخة مصوَّرة عن طبعة دار الكتب الخديوية ،
   الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، منتصف ديسمبر ٢٠٠٤م .
  - صحى الإسلام ، أحمد أمين ، القاهرة ، الط. السابعة ، ١٩٦٤م .
- العناية الرَّهائية في الطريقة الشعبائية ، شعبان الآثاري القرشي ، تحقيق هلال ناجي ، مجلة المورد ،
   بقداد ، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .
- عبون الأخبار ، ابن قُتْنِيَة اللَّيْنَورِي ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، المؤسسة المصرية
   للتأليف والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٣م .
  - الفهرست ، النديم ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، ١٣٤٨ه. .
  - الكتاب العربي المخطوط إلى القرن العاشر الهجري ، د. صلاح الدين النَّجُّد ، القاهرة ، ١٩٦٠ م .
- كشف الظنون ، عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، الط التركية إسلامبول ، ١٣٦٠ ١٣٦٢ هـ ، مصورة بالأوفست ، مكتبة المثنى بغداد ، بيروت .
- المحاسن والمساوئ ، أبو إسحاق البَيْهَقي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المحارف بمصر ،
   القاهرة ، ١٩٩١ م .
  - المخطوطات الألفية ، د. يوسف زيدان ، مكتبة الإسكندرية ، ٢٠٠٤م .
  - عنطوطات المجمع العلمي العراقي دراسة وفهرسة ، ميخائيل عَوَّاد ، بغداد ، ١٩٨١م .
  - مطالع البدور في منازل السرور ، علاء الدين البهائي الغزولي الدمشقي ، ط. مصر ، ١٣٦٩هـ.
- معجم الأدباء ( إرشاد الأريب ) ، ياقوت الحموي ، نشرة أحمد فريد رفاعي ، دار المأمون ، القاهرة .
- المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع ، د. محمد عيسى صالحية ، الجنز ، ٢ (ج ذ) ، القاهرة ،
   ١٩٩٣م.
- المقدمة ، ابن خُلْدُون ، تحقيق عبد السلام الشدادي ، بيت الفنون والعلوم والأداب ، الط. الأولى ،
   الدار البيضاء ، ٢٠٠٥م .

- المكتبات وهواة الكتب في إسبائيا الإسلامية ، خوليان ربيبرا ، ترجمة د. جمال محمد محرز ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ، ١٩٥٨م .
  - نهاية الأرب، في فنون الأدب، شهاب الدين التُويّري، ط. دار الكتب المصرية، ١٩٣٩م.
    - الوافي بالوفيات ، الصُّفَّدِي ، عناية رمزي بعلبكي ، فيسبادن ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٣م .
- وقيات الأعيان ، وأنباء أبناء الزمان ، ابن خَلَّكان ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ،
   ١٩٧٠م .
- The Unique IBN AL-BAWWÄB Manuscript in the Chester Beatty Library, Dublin, -Ireland, 1955.

\* \* \*





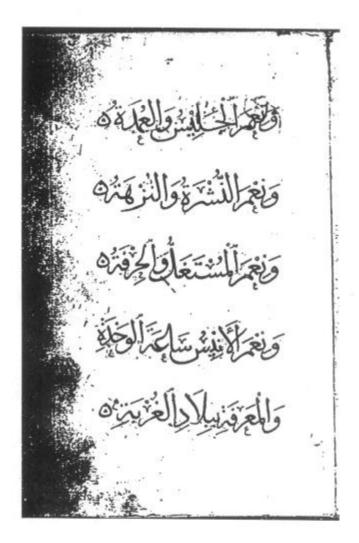

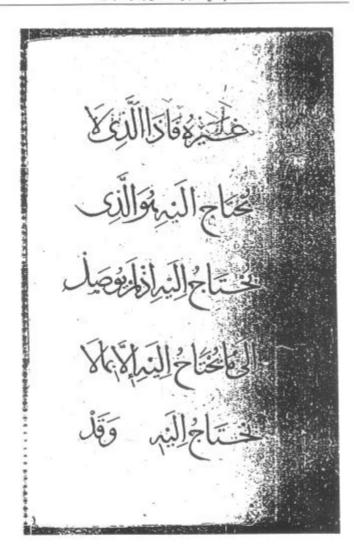

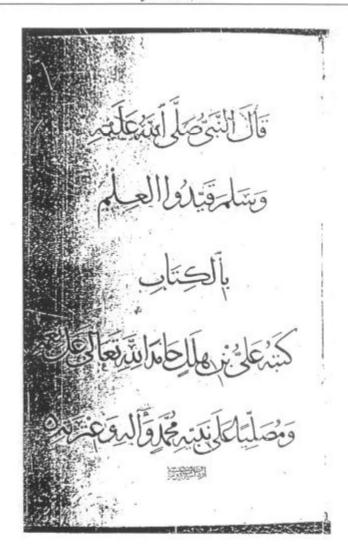

## مُظاهَرةُ المسعَى الجميل .. في مُعارَضةِ « مُلْقَى السَّبِيلِ » لابن الأَبَّار

(تحقيق ودراسة)

- د . ايمن محمد ميدان 🏲

#### مقدّمة:

عُنيت - منذ فترة غير قصيرة - برصد الحوار الأدبي بين المشرق والأندلس ، وتعقُّب أنماطه ومراحله ، وقد تبيَّن لي من خلال عدد من الدِّراسات المنجزة أن هذا الحوار مرَّ بثلاث مراحل ، هي : الانبهار بالمشرق إلى حَدُّ التَّماهي فيه ، والتأرجُح بين الانجذاب إليه والانكفاء على الذات استكناهًا لأسرارها ، ثم التُضح وممارسة التأثير المضاد .

وقد رصدتُ انجذاب الأندلس إلى المشرق عبر تجلّيات شاعرين كبيرين هما أبو الطّيب المتنبي ، وأبو العلاء المعري ، اللذان تركا أثرًا واسعًا في مبدعي الأندلس كُتَّابًا وشعراء من ناحية ، ورصد جماليات اللون لدى ابن زَيْدون من ناحية أخرى ، إذ تجلى للباحث مدى هيهمنة طَقْسيَّة المعرفة اللَّونية المشرقية على صندوق أصباغه .

كما رصدتُ تبدُّل الموقف الأندلسي من التيارات الثقافية المشرقية المتدفَّقة عليه من خلال استقبالها استقبال الواعي بكُنْهِها القادر على إجراء حوار نقدي معها من خلال دراسة عنوانها و توثيق النَّص الشعري في الأندلس » .

أما المرحلة الثالثة فقد تجلّت في نضج الشخصية الأندلسية نضجًا حدا بها إلى ابتكار أنماط إبداعية جديدة لا عهد للمشرق بها ، أخذت سبيلها إليه محدثة تأثيرًا

<sup>(\*)</sup> أستاذ الأدب الأندلسي والمغربي - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة .

معاكسًا ، وقد تجلُّت ملامح هذا النُّضج في الموشِّحات(١) والمعارضات الأدبية .

وإذا كانت الدراسات الأندلسية الحديثة قد تناولت الموشّحة تناولاً تضاءلت إلى جانبه سمات التميُّز الأخرى ، فإن المعارضات الأدبية لم تَلْقَ أية عناية تُذْكَر ؛ لذا قمت بتناول هذه الظاهرة الأندلسية الخالصة تناولاً طال دوافعها وأنماطَها داخلية وخارجية ، جامعًا نصوصها ، محقّعًا إيَّاها .

وقد لفت انتباهي في أثناء دراسة المعارضات الأدبية الأندلسية أن أبا العلاء المعري ناثرًا ، كان أكثر حضورًا في الذاكرة الأندلسية منه شاعرًا ، فراح الكتاب الأندلسيّون يعارضونه في بعض كتبه ، واستوقفتني ساعتها عنايتُهم المفرطة برسالة ه مُلْقَى السبيل ، ذلك الأثر الصغير الذي أبدعه المعري في الشطر الأخير من حياته ، وكان للأستاذ فاروق شوشة فضل التعريف بها في مجلة العربي (ع ٢٥١ / أكتوبر ١٩٧٩م) ، إذ عارضها ثلاثة مبدعين أندلسيين جمعوا - كالمعري - بين ملكتي الشعر والنثر ، وهم : ابن أبي الخصال (ت ٥٤٠هـ) ، وأبو الربيع سليمان بن موسى الكَلاعي (ت ٢٦٢هـ) ، وتلميذه ابن الأبار (ت ٢٥٨هـ) .

شُغلت بهذه المعارضات ردحًا من الدهر انتابتني خلالها نوبات يأس متكرّرة سرعان ما تبددت ، فنصُّ الكلاعي لم أعثر له على أثر فيما طالعت من مصادر وفهارس ومظان ، ومعارضة ابن الأبّار عزَّ عليَّ العثور - حينذاك - على مصوَّرة من أصلها الخطّي بالمكتبة الأحمدية بتونس .

<sup>(</sup>١) تعد دراسة الدكتور محمد زكريا عنان ( الموشحات الأندلسية ، سلسلة عالم المعرفة ، ع ٣١ ، الكويت يوليو ١٩٨٠م ) ، ودراسة الدكتور سليمان العطار ( الحداثة العباسية ، دراسة في نشأة الموشحات الأندلسية ، منشورات المعهد المصري للدراسات الإسلامية ، مدريد ١٩٩٨م ) - من أبوز الدراسات التي تناولت الموشحة الأندلسية نشأة وسمات فنية وملامح تطور .

وكان للصدفة وحدها فضلُ العثور على مصورة ( ميكروفيلم ) للأصل التونسي بمعهد المخطوطات العربية ، وهو مجموعٌ يضمُ من بين ما ضمَّ تلك المعارضة ، وساعتها شمَّرت عن ساعد الجد لتحقيق حلم طالما راودني وحالت دون تحقُّقه الحوائل.

هذا جُلّ ما صنعت ، فإن كنت قد وفّقت فلله وحده الفضل ، وإن شاب عملي شائبةُ نقص أو تقصير فهي من صنع يدي ، وفي نقداتِ أساتذتي إصلاح لها وتقويم لصاحبها .

\* \* \*

## أولاً - سيرةُ ابن الأبَّار (١):

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القُضاعيّ ، مؤرِّخٌ ومحدَّث ، وأديب شاعر ، عربيٌّ أصله من (أَلْدَهُ) ؛ أرضِ بني قُضاعة بالأندلس ، وُلد في بَلنسِية في ربيع الشاني عام ٥٩٥ هـ (٢).

تحتفظ مصادرُ الأدبِ بكُنْيَتَيْن كُنّي بهما ، هما : الأبّار والفأر ، وقد أشار المَقّري إلى أنَّ أعداءه كانوا يلقّبونه به - أي بالفأر - هيئةً وسلوكًا ، وقد وردت هذه الكنيةُ في شعر لأبي الحسن علي بن شلبون المُعافريِّ ، يقول فيه :

أولَيْسَ و فارًا ، خِلْقَة وخليقة والفأرُ مَجْبولٌ على الإضرار"

<sup>(</sup>١) انظر : المُقرِّي : أزهار الرياض ٣٠ / ٢٠٤ ، وابن سعيد : المغرب في حلى المغرب ١ / ٣٠٩ ، ورايات المبرزين ص ٨١ ، والغبريني : عنوان الدراية ص ١٨٣ ، والزركلي : الأعلام ٧/ ١١٠ ، والكتبي : فوات الوفيات ٢ / ٢٦ .

 <sup>(</sup>٢) مجموعة من المستشرقين : دائرة المعارف الإسلامية ، ص ٢٧ - ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الْمُقرى : نفح الطيب ٣/ ٣٤٩.

أما الأبّار فهي « كُنْيةٌ خالصةٌ له من دون آبائه ، وُصيفَ بها أو قُـرِفَ ... لُقُبّ به عن خَلْقِ وخُلق صريحًا أولاً ثم مُلَمَّحًا به ثانيًا ، وهو ما جعل ابن شلبون يمضي في قوله ويقول :

لا تَعْجَبوا لمَضَرَّةِ نالت جميد ع الناس صادرة من الأبّار

وكان يُلَقَّبُ بها ويكنَّى ، تدور هذه وتلك على الألسنة ، يقرفون فيبالغون فيلقَّبونه بالأبَّار ، ويمعنون ويغرقون فيكنّونه بابن الأبَّار من النَّميمة والدَّسَّ والقدرة على الإيقاع والإيذاء ، لا على أنها من صناعة الإبَرِ واحترافها ... ولا من الأبْرِ الذي هو تلقيحُ النخل وإصلاحه ... ه(١١).

ولئن كان ابنُ الأبّار قد تلقّى العلمَ على ثُلّةٍ من علماء الأندلس (٢٠ فإن أبا الربيع سليمان بن موسى الكّلاعي ( ٥٦٥ - ٦٢٤هـ/ ١١٦٩ - ١٢٢٧م ) أعظمَ مُحدِّثي الأندلس (٢٠ كان أبعدَهم أثرًا في حياة ابن الأبّار ، إذ لزم مجلسه عشرين عامًا ، ظلَّ خلالها يُكِنُّ لأستاذه كلَّ تقدير ، يَلْهَج به في ثنايا مؤلّفاته ، فقال : و واليه كانت الرحلة في عصره للأخذ عنه ... وهو آخر الحُفّاظ والبُلَغاء والمترسّلين بالأندلس ، (١٠٠٠).

وعندما استُشهد - وهو ابن السَّبعين - مُدافعًا عن بَلَنْسِيةَ ، مُقْبِيلًا غيرَ مُدْير رثاه ابنُ الأبَّار ، فقال :

ألمَ ا بأشلاء العُلا والمكارِم تُقَدُّ بأطراف القَا والصُّوارِم (°)

<sup>(</sup>١) ابن الأبّار: التكملة لكتاب الصلة (مقدمة الحقق ص ٥).

<sup>(</sup>٢) عبد المجيد: ابن الأبَّار ، حياته وكتبه ، ص ١٠٢ - ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبَّار : إعتاب الكُتَّاب ص٩ ، ودائرة المعارف الإسلامية ، ص ٦٧ - ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبّار: التكملة ٢/ ٧٠٨- ٧٠٩ (ترجمة رقم ١٩٩١).

<sup>(</sup>٥) الحميري: الروض المعطار ، ص ٣٧.

وقد تجلّى أثرُ الكَلاعي في تلميذه بشكل مباشر في تحريضه على إتمام كتاب « التكملة » ، فقال : « أخذتُ عنه كثيرًا ، وانتفعتُ به في الحديث كلَّ الانتفاع ، وحضَّني على هذا التاريخ ، وأمدّني من تقييداته وطُرَفِهِ بما شحنته به "``.

كما كان لإعجاب الشيخ بأبي العلاء المعرّي كبيرُ أثرٍ في نفس التلميذ ، فراح يشاطر شيخَه الإعجاب به ، فقد أعجب الحافظ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي بأثرين من آثار أبي العلاء فعارضهما : الأول « جهد النَّصيح وحظ المنيح في مساجلة أبي العلاء في خطبة الفصيح "() . والثاني : « منابذة الأمل الطويل بطريقة المعري في مُلْقى السبيل "() .

خاص ابنُ الأبّار في ثلاثة فنون ، هي : الحديث ، والأدب بشقيه الكبيرين ، والتاريخ ، ويبقى التاريخ ميدانه الحقيقي والأبرز ، رصد المؤرخون له خمسة وأربعين كتابًا لم يَنْجُ منها سوى ستة كتب ، هي : « مقتضبُ تحفةِ القادم » للبَلْفيقيِّ ، و « الحُلَّةُ السَّيراءُ » ، و « المعجم في أصحاب أبي علي الصَّدَفي » ، و « التكملة لكتاب الصلة » ، و « إعتاب الكُتّاب » ، و « درر السَّمْط في خبر السَّبْط » (3) .

عاش ابنُ الأبّــار ثلاثةُ وستِّين عامًا ، قضى ثُلثَيْها في الأندلس كاتبًا لثلاثة رجال ، هم : أبو عبد الله بن جعفر بن عبد المؤمن ، وابنه أبو زيد الذي غادره عندما ارتدَّ عن دينه ، وأبو جميل زيّان بن مدافع بن مردنيش(°) الذي وقُعَ وثيقةَ

<sup>(</sup>١) ابن الأبّار التكملة ٢/ ٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) الْمَقْرِي: نفح الطيب ٢/ ٧٩٦ ، وتعريف القدماء بأبي العلاء ص ١٠٩ ، ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الْمُقْرِي؛ نفح الطيب ٢/ ٧٩٦ ، والبطليوسي؛ شرح المختار من اللزوميات ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبَّار: إعتاب الكُتَّاب (مقدمة المحقق ص ١٩ - ٢٣).

<sup>(</sup>٥) المُقري: نفح الطيب ٣/ ٢٠٥ .

تسليم بَلَنْسِيةَ نيابةً عنه (١) ، وثلاثتُهم « لولا سوءُ الزمان لما كانت لهم إلى الإمارة سبيل ، ومدحَ غيرَهم ممن لا يستحقُّون مجرَّدَ الذَّكْرِ فضلاً عن المديح ،(٢) .

وقضى بقية عمره في ظلِّ الدولة الحَفْصيَّةِ كاتبًا لاثنين من رجالاتها ، وهما : أبو زكريا يحيى بن الناصر أمير إفريقيَّة ، وولده المستنصر بالله . ومن هناك ظلَّ يذرف الدمع دفًاقًا باكيًا بَلَنْسِيةَ شعرًا ونثرًا . فمن نثره قوله :

« وأما الأوطان ... فقد ودعنا معاهدها وداع الأبد .. أين بَلنسية ومغانيها ، وأغاريد ورقها وأغانيها ، أين حُلى رصافتها وجيسرها ، ومنزلا عطائها ونصرها ، أين أغياؤها تندى غضارة ، وركاؤها تبدو من خضارة ، أين جداولها الطفاحة وخمائلها ، أين جنائنها النفاحة وشمائلها؟! شد ما عُطّلَ من قلائد أزهارها تَحْرُها ... فأيّة جيلة لا يحله في صرفها مع صرف الزمان ، وهل كانت حتى بانت إلا رونق الحق وبشاشة الإيمان! (٣) .

وللدكتور حسين مؤنس موقف خاص من هذه المراثي ، ففي معرض استنكاره لما أقدم عليه تُلدَّ من رجالات الأندلس من رحيل عنة ، ولم يكن الأندلس قد ضاع كله ، ولا انقطع منه الرجاء ، ولكن هكذا كان تَصَرُّفُ الكثير من علمائه وقادة السياسة والرأي فيه : « نَجَوْا بأنفسهم مُخَلَّفِين الصَّغارَ

<sup>(</sup>١) ابن الأبَّار: الحلة السُّيِّراء ، ص ٤٦ .

 <sup>(</sup>٢) ابن الأبّار: الحلة السّيراء ص ١٩٠، وقد وصف ابنُ الأبّار سقوط بلده المحاصر يوم الثلاثاء في السابع عشر من صفر سنة ١٣٦ هـ قاتلاً:

<sup>«</sup>خرج أبو جميل زيان من المدينة - وهو يومئذ أميرها - في أهل بيته ووجوه الطلبة والجند ، وأقبل الطاغية وقد تزيا بأحسن زي ، في عظماء قومه ، من حيث نزل بالرصافة أول هذه المنازلة ، فتلاقيا بالولجة ، وانفقا على أن يتسلم الطاغية البلذ سلمًا لعشرين يوما ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم ، وحضرتُ ذلك كله ، وتوليتُ العقد عن أبى جميل في ذلك ... » .

<sup>(</sup>٣) الحميري: الروض المعطار، ص ٥٣-٥٣.

والضعفاء وأهلَ الأرياف والمدن ، وهناك في ظلال الأمن والدَّعة طفقوا يكتبون مراثي نثرية أو شعرية يعبرون فيها عن أسف متكلَف ، وليس هناك أبعد عن الصدق من هذه المكاتبات المنظومة أو المنثورة بين ابن الأبار وأبي المطرف بن عميرة في رثاء بَلنْسِية ،(1).

وفي منفاه الاختياري بتونس لم يهنأ طويلاً بحفاوة السلطان أبي زكريا يحيى ابن الناصر أمير إفريقيَّة حينئذ ، والذي استدعاه مُرَحَّبا به ، إذ سرعان ما أشعلَ تألَّقُ نجمه الحراثق في نفوس التونسيين الذين المهم أن يحتلَّ المهاجرون الأندلسيون وجُلُهم سلالة عائلات علمية عريقة - صدور بجالس الخلفاء ، فراحوا يكيدون له كيدًا ، زاد من ضواوته ما كان في ابن الأبّار من اعتداد بالنفس مُفْرَط ، وسلاطة لسان لا أحد من وقعها يفلت ، فدستوا على لسانه ما يوغر الصدور ويحوك حوله خيوط الربية (٢) ، فأقصاه السلطان عن مجلسه مع حاجته إليه ،

بسين الستواري والظهرور ومهمسلً عسند الحضرور (T) أمري عجيب في الأمورِ مُستَعْجَلٌ عسندَ المغيب

(١) ابن الأبَّار: الحلة السَّيراء ، ص ٣٧.

(٣) المقري : تفح الطيب ٣/ ٣٤٩ ، ويعزو المَقرئ قَتلَ ابن الآبار إلى كتابو له في التاريخ لم يُعين اسمه ،
 أثار المستصر ما ورد فيه .

من حد يعد وحد العدي المدين ال

وتبلغ الأمورُ ذروتَها عندما يُصدر السلطانُ المستنصرُ باللهِ أمرَه بقتل ابن الأبّار قَمْصًا بالرماح صبيحة يوم الأربعاء ، العشرين من المحرم ٢٥٨ه ( ٦ يناير ١٢٦٥م ) ، وفي اليوم التالي أُحْرِقَ رفاتُه ومصنّفاته وأشعاره وإجازاته العلمية في محرقة واحدة ، وهكذا لقي ابنُ الأبّار نفسَ المصيرِ الذي سيلقاه ابن الخطيب من بعد مسعبًّا بهما ، منقولاً عليهما ، عن حقّ أو غيرِ حَقَّ . رحم اللهُ ابنَ الأبّار فقد كان و حاملَ راية الإحسان ، والمُشارَ إليه في هذا الأوان ، (١٠) .

\* \* \*

### ثانيًا - قراءة في معارضة ابن الأبار:

يتجلّى من عنوان رسالة ابن الأبّار أنها جاءت معارضة لرسالة ، مُلْقَى السبيل ، لأبي العلاء المعرّي ، وقد توصَّل الباحثُ في بحث قيد الإعداد إلى أنها تأثرتُ أيضًا بمعارضة ثانية للرسالة ذاتها قام بها ابنُ أبي الخِصال ، ولم نستطع رصدَ ملامح تأثره بشيخه الكَلاعي نظرًا لضياع معارضته ، وإن كانت المحاكاة القائمةُ على تشابه عنوان الرسالتين تشي بتأثّرٍ من نوع ما .

تنتمي رسالة ومُلقى السبيل » إلى الطّور الأخير من حياة المعرِّي حين آثر اعتزال الناس والعُزوف عما يتهافتون عليه من أعراض دنيا زائلة ، وتجسّد مرحلة أخرى من مسيرته الإبداعية ، عندما مال إلى نمط شعري تقلُّ فيه قيمة الخيال وتبرز فيه قيمة الصدق ، فراح يكثر من « تمجيد الله الذي شَرُف عن التَّمجيد ووضع المِننَ في كل جيد ، ... وتذكرة للناسين وتنبيه للرُّقدة الغافلين ، وتذكرة للناسين وتنبيه للرُّقدة الغافلين ،

<sup>(</sup>١) ابن سعيد: المغرب ، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) شرح اللزوميات (نصار) ١٩/١ .

الفنيَّة التي وقرت في نمط مغاير من الشعر يرتمي في أحضان ما أَلِفَتُه الذَائفةُ العربيَّةُ من فنون شعرية قارَّة كالمدح والفخر والغزل ... وآليات تعبير مغايرة تتجلَّى في بلاغة تضفي على المعنى نمطًا من الغلوِّ والكذب ، و يمكن تلمُّس ملامحها في أغلب نصوص « سقط الزند » .

وترتَّب على ذلك وجود نصِّ شعريً يقوم على منطق التصديق لا على منطق التصديق لا على منطق التخييل ، وهذا من شأنه أن يضعف الشعر من منظور ذائفة شعرية تعنى بالخيال أداة إيضاح ، وبالإيقاع وسيلة جذب لمتلق ألف تلقي النصوص تلقيًا شفهيًا . وشعرية المعري في طوره الأخير شعرية مقروءة ، لا تتغيا إحداث لدَّة جمالية ترسخت عبر زمن شعري دائري لدى متلقيها بقدر ما تؤهّله إلى الدخول في مرحلة مغايرة من علاقته بالنص ، يصبح خلالها عنصرًا فاعلاً في إنتاجه لا استهلاكه فقط .

وقد أشار المعري إلى هذا الملمع ، فذكر أنَّ مَنْ سلكَ هذا المسلكَ من الشعراء و ضعف ما ينطق به من النظام ؛ لأنه يتوخَّى الصادقة ، ويطلب من الكلام البرة ، ولذلك ضعف كثيرٌ من شعرٍ أُمَّيةً بنِ أبي الصَّلْت ، ومنْ أخذ من قَرِيَّهِ من أهل الإسلام ٤(١) .

ولم يقف هذا التوجُّهُ بالمعري عند حدِّ ما أبدعه في أخرياتِ حياته من شعرية توخَّى فيها صدقَ الكلمة منزهًا إيَّاها عن « الكذب والميط "<sup>(۱)</sup> ، بل راح يرتدُّ إلى شعره السابق مُبْديًا زهدَه في روايته تارةً ، ومُبْديلاً إياه - قدرَ الطاقة - ليوافق توجُّهه الجديد تارةً أخرى ، فقد أَثِرَ عنه زهده في شعر « سقط الزند » وحضُ مريديه على تجاهله والعناية بغيره كـ « اللزوميات » و « جامع الأوزان » و « السجع

<sup>(</sup>١) شرح اللزوميات (نصار) ١/ ٤٩ ـ

<sup>(</sup>٢) شرح اللزميات (نصار) ١٩/١ . هـ ١٠ .

السُّلطاني ، ، قائلاً : « مَدَحْتُ فيه نفسي فأنا أكره سماعَهُ ، (1) .

وصاحب زهدَه هذا منحى آخرُ يتجلّى في تغيير بعض المفردات (٢) والصور الشعرية تغييرًا يناسب توجُّهة الجديد ، الذي صبغ صاحبة إحساس بالحسرة يتجلى في قوله : « وما وُجِدَ من غُلُو علق في الظاهر بآدمي ، وكان مما يحتمله صفات الله فهو مصروف إليه ... وما كان مَحْضًا من المَيْنِ فلا جهة له فاستقيل الله سبحانه وتعالى منه (٢). مثال ذلك ما نقله البحتري في شرحه لقول المعري :

فلولا اللهُ قالَ الناسُ : أضْحَتْ عَمانيةً بيدِ السَّبْعُ الشِّدادُ

قال أبو العلاء: « المعنى أن هذا الأمير بنى بيتًا من جوهر العليا ، ولولا خوفُ اللهِ لقال الناسُ صارتُ بهذا البيت السمواتُ السبعُ ثمانيةً ، وهذا من الكذب الصُّراح ، نسألُ اللهَ إقالةَ العَثَرَةِ ،(1) .

جاءت معارضة أبنِ الأبّار مازجة بين الشعر والنثر على وَفْقِ سَننِ خاص من الصَّنْعَة ابتدعه المعري ، وإن لم يكن مُفَتَّق أكمامه ، ففي تراثنا القديم من الصَّنْعَة ابتدعه المعري ، وإن لم يكن مُفَتَّق أكمامه ، ففي تراثنا القديم ماولات قديمة منه تجلّت في خطبة قُس بن ساعدة (ت ٢٠٠٥) التي ألقاها بسوق عُكاظ ، وحظيت برضى النبي ﷺ (٥) ، وقد لقيت فكرة المزج بين النثر والشعر قَبولاً لدى مبدعي الأندلس لا سيما الذين كانوا فرسان شعر ونثر كابن زيدون (ت ٢٠٠ه هـ) وابن أبي الخصال (ت ٥٤٠هه) وابن الجُدّ (ت ٥١٥هه)

<sup>(</sup>١) شروح سقط الزند ١/ ٣ . هـ ٤ . انظر نماذج من هذا هـ ٥ ، ٦ ، ٥ . ٨ . ٧

<sup>(</sup>٢) شروح سقط الزند ١/ ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١١ ، ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) شروح سقط الزندا /١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) شروح سقط الزند ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) الجاحظ : البيان والتبيين ١/ ٣٠٨ ، وابن قتيبة: المعارف ص ٦٦ ، والأصفهاني : الأغاني : ١٥/ ٢٤٦ ، والباقلاني: إعجاز القرآن ١٥١ - ١٥٣ .

قسَّمَ ابنُ الأبّار معارضتَهُ تسعةً وعشرين قسمًا ، رتبها على وَفْقِ الأبجدية العربية ، وإنْ راعى الترتيبَ الأندلسيُ (١) ، وضمَّ كلُّ قسم شقين ، شقًا نثريًا وآخر شعريًا ، وظَّها جميعها لغرضِ الزُّها ، مُجَسِّدًا عُزُوفَه عن الدنيا ، وضجره من أعراضها الزائلة الزائفة ، وهو ما يُرَجِّحُ أَنَّ رسالَتَهُ تلك قد كُتِبَت بتونسَ مُقصَى عن مُجالسةِ السلطان ، خاتفًا يترقبُ ، وهو الشعور الذي لازمه في أخريات حياته ، وجَسَّدُهُ شعرًا ، في مواطنَ متعددة ، منها قوله :

أمري عجيبٌ في الأمور بين البتواري والظهور مُستَعْجَلٌ عند الخصور

وقوله من أخرى:

رجوتُ اللهَ في السلاواءِ لمَّا بلوتُ الناسَ من ساءِ ولاهي فَمَنْ يَكُ سائِلاً عنِّي فإني غَنِيتُ بالافتقارِ إلى الإلـــهِ

وقد كان لنُبْلِ الغاية وقلّة ما طُرح من معان كبيرُ أثر في بناء هذه الرسالة ، فقد مال ابنُ الأبّار إلى المباشرة والوضوح والتكرار أيضًا ، وهي سماتٌ طاغيةً على بناء رسالته ، وإن حاول أن يُقلّلَ منها بالاتّكاء على مفردات حُوشِيَّة سرعان ما تفقد حوشيَّتها عندما تُردُ إلى سياقها ، مثل : انقضاب ، المُقْرِفات ، العراب ، غَطَّ ، غَتَ ، الإرتاج ... وغيرها .

أما التكرار الناتج عن ضيقِ المضامين المتناولة وسعةِ مساحةِ العرض فقد دفع ابنُ الأبّــار ما يصاحبها من رتابةِ بالاتكاء على تُنَوُّع وسائلِ الطَّرح : توظيف الموروث أدبيًّا وتاريخيًّا ودينيًّا تارةً ، والإيقاع الموسيقي تارةً ثانية ، والمراوحة بين الأسلوبين الإخباري والإنشائي في سياقي الترهيب والترغيب تاراتٍ أُخر .

<sup>(</sup>١) الترتيب الأندلسي للأيجدية ، هو: أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ط ، ظ ، ك ، ل ، م ، ن ، ص ، ض ، ع ، غ ، ف ، ق ، ص ، ش ، ه ، و ، لا ، ي .

مثال ذلك ملمح وحدة المآل والمصير التي تجمع الكون أممًا وشعوبًا وأفرادًا ، والاعتبار بمن هلك منهم وباد ، فما من حضارة بزغ نجمها إلا كان هذا البزوغ أمارة بيات طويل ، وما من أمة قويت شوكتها إلا كان مصيرها تضعضعًا وانهيارًا ، وما من إنسان علا وسُود وعُمَّر إلا ضَمَّه قبر ، ضاحك من تجمعً الأضداد ، فقال في حرف الألف :

ا كُلُّ على تناوب النُّوب لا يُكلُأ ، فُرِسَتْ فارِسٌ ، وسُبِئتْ سَبا ....
 عَجَبًا منه تنامى عُجْبُهُ وتناهى مُنْستَماهُ الحَمَاءُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وكرَّر المعنى ذاته في حرف الباء معتمدًا الحِجاجَ العقليَّ سبيلاً ، مُنَوِّعًا في النموذج المُوظَف ، ناقلاً إياه إلى قطاع دلالي مغاير ، فقال في حرف الباء :

حَبْلُ الحياةِ إلى انْقِصَابِ ، والموتُ حَتْمٌ في الرَّقَابِ ... كلُّ مَرْعِيٌّ للضياع ومبنىٌ للخرابِ . أُوْدَى جُودْرُ الكِنَاسِ وقَسْوَرُ الغابِ ، واستوى قَطْفُ الهُجُنِ وسَبْقُ العِرَابِ ...

إِنَّ الجَسِيدَ إِلَى بِسِلَى وكَدَّا اللَّشِيدُ إِلَى خَرَابُ سِيّانِ شَادِنُ مَكْسِسٍ عندَ الحِمَامِ وليْثُ غابُ والمُقْسِ فَاتُ - وما كَذَبِ عُلَا مَكُلَ - لاحِقَاتُ بالعِرَابُ (1)

 <sup>(</sup>١) ابن الأبار: مظاهرة المسعى الجميل ومحاذرة المرعى الوبيل في معارضة مُلْقَى السبيل ص ٢٩ .
 (٢) المصدر السابق ص ٣١ .

ومنه قوله في حرف التاء:

تأه ب للنوى وأعدد زادًا وقِدْمُ باد حارِث وزيدٌ عَجِبْتُ لكل من يسهو ويَلْهُو

فاسْبَابُ المَستالِفِ لاَ تُكَستُ وخَسبَّابٌ تَقَدَّمُسهُ الأَرْتُ وبينَ يَديْهِ أَخْدَ ثُمَّ غَسَّهُ"

وجاءت معاني ابنِ الأبّار متسقةً مع ما طرحه في مُنْجَزهِ الشعريُّ الآخر ، إذ ذيّل رسالته تلك بأربعة وثمانين بيتًا انتظمتها أربعُ قصائدَ ومقطعةً ، تستوحي المعاني ذاتها وتُعيدُ طرحها(١).

وإذا كانت رسالةُ ابن الأبّار قد جمعت بين النثر والشعر في سلْك واحد خدمةً لغاية واحدة ، فمن الضروريِّ رَصْدُ ملامح المطابقة والمخالفة بين الشقين ، ويتجلّى للقارئ أنَّ ابن الأبّار قد أحدث مطابقة دقيقة بين المعاني الجزئية التي طرحها في الشقِّ النثريُّ وما يقابلها من الشقِّ الشعريِّ دون بَثْرٍ أو إضافة ، أو تقديم أو تأخير ؛ مثال ذلك قوله :

ا عُرَى الأعْمَارِ إلى الْفِصَامْ ، وأمْرُ اللهِ ما مِنْهُ اعْتَصَامْ ، نَزَلَ النَّعْمَانُ مَنْزِلَ عِصَامْ ، وَحَرْبِ عِصَامْ ، وَحَرْبِ عَظَامْ ، وحَرْبِ عَصَامْ ، وَخَرْبِ عُظَامْ ، وحَرْبِ عُصَامْ ، وانْتِقالِ لا يُؤْمَنُ فيه مِنَ انْتقامْ ، أَلْوَى الظَّعْنُ بالْمُقَامْ ، وأتى الموتُ على السَّقامْ ، هذا عُبابُهُ في الْتِطَامْ ، ولا بُدُ لَهُ مِنَ اقْتِحَامْ ، ومَوْرِدُهُ غَيْرُ عَذْبِ فما لَهُ كثيرَ الزِّحَامْ ! :

عُرَى الأعْمارِ يَعْروها انْفِصَامُ سَواءٌ في النُّرَى مَلِكٌ وعَبْدُ

وأمْسرُ اللهِ مسا مِسنَهُ اعْتِصَسامُ تُوى النُّعُمانُ حَيْثُ تُوَى عِصَامُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٨٠ - ٨٨ .

لعلَّكَ ليسَ يَقْطَعُكَ الخِصَامُ عليكَ فإنَّهُ الخَطْبُ العُظَامُ إِذَا شَرِكَتْ بِيكَ الحَرْبُ العُقامُ أَغَفُّسَرٌ لللتُنسوبِ أَم انسيقامُ فليسَ لساكِني الدُنيا مُقامُ كما أنَّ الحيساة لهُ سنقامُ مِنَ الدُنيا طَمَتْ فَلَهَا الْيَطَامُ ومِنَ الدُنيا فَ غَوَارِيها الْيَطَامُ ومِنَ الدُنيا فَ غَوَارِيها الْيَطَامُ ومِنَ الدُنيا فَ غَوَارِيها الْيَطَامُ مُورِدُها وإنْ كَثُرَ الرَّحَامُ أُلاكُمْ مُورِدُها وإنْ كَثُرَ الرَّحَامُ أُلاكُمْ مُورِدُها وإنْ كَثُرَ الرَّحَامُ أُلاكُمْ أَلاكُمْ أَلَاكُمْ أَلِيها الْمَعَامُ مَوارِدُها وإنْ كَثُرَ الرَّحَامُ أَلاكُمْ أَلِيها الْهَامُ مَوارِدُها وإنْ كَثُرَ الرَّحَامُ أَلاكُمْ أَلِيها الْمَعْلَمُ المَلْوَعُلَامُ مُولِدُها وإنْ كَثُرَ الرَّحَامُ أَلاكُمْ المَنْ المَلْمَامُ المَلْمَامُ المَلْمَامُ المَلْمِيلَامُ المَلْمَامُ المَلْمُ المَلْمَامُ المُلْمَامُ اللّهُ المَلْمَامُ المَلْمَامُ المُلْمَامُ المَلْمَامُ المَلْمَامُ المَلْمُ اللّهُ المَلْمَامُ اللّهُ المُلْمَامُ اللّهُ المَلْمُ اللّهُ المَلْمِيلَ اللّهُ المَلْمِيلُ المُنْمَامُ اللّهُ المَلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ المَلْمَامُ اللّهُ المَلْمُ المَامِلُونِ الللْمُولِيلُهِ الللْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ المَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَمِ الللّهُ المُعْلَمِ الللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أعِدُ لَمَوْقِفِ العَرْضِ احْتِجاجًا ولا يَعْظُمْ مِبوَى التَّفْرِيطِ خَطْبٌ أَبِينُ لِي هَلُ تُبَارِدُ أَمْ تُوَلِّي ولم تَعْرِفُ وَقَدْ فَجِئَ الْبَقَالُ ولم تَعْرِفُ وَقَدْ فَجِئَ الْبَقَالُ تَوَقَ مِنَ السَّفارِ على اغْتَرَادٍ وإنَّ اللَّقْصَى شِسفاءً وإنَّ المَّنونِ السَّفارِ على اغْتَرَادٍ وإنَّ المَّنفر على اغْتَرَادٍ وإنَّ المَسفاء حَذَادٍ حَذَادٍ إنَّ لكَ في يحادٍ وتَعْلَمُ أَنْهَا تُسردي يَقِيسنا وتَعْلَمُ أَنْهَا تُسردي يَقِيسنا وإنَّ مِن العَجَائِسِ أَنْ أَصَرَت وإنَّ مَسنَ الْعَجَائِسِ أَنْ أَصَرَت والنَّ أَصَرَت والنَّ مَسنَ الْعَجَائِسِ أَنْ أَصَرَت والنَّ مَسنَ الْعَجَائِسِ أَنْ أَصَرَت

ولم يقف الأمر عند حَدِّ التطابق المعنويِّ بين كُلِّ فاصلةِ نثرية وما يقابلها من بيت شعري ، بل امتدَّ الأمر إلى وحدة السَّجعة في الشقِّ النثريِّ وحرف الرَّوِيِّ في الشقِّ الشعريِّ .

ويمكن من خلال تُدُبِّرِ النموذج السابق الوقوفُ على أبرز ملامح الصُّنْعَةِ لدى ابن الأبّار ، وتتجلّى فيما يلي :

( أ ) تطابقٌ دقيقٌ بين سجعاتِ الشق النثري وقوافي الشق الشعري ترتيبًا وصياغةً ( انفصام - انفصام ، اعتصام - اعتصام ... ) .

(ب) قِلَةُ الشّقُ الشعريِّ عن نظيره النثري ، إذ حَقَّقَ الشقُّ النثريُّ زيادةً فاصلةِ ، وذلك لحرص ابن الأبّار على جَعْلِ السجعةِ الأولى قافيةً لصدر البيت الأول ، وهو نَهْجُ اتبعه في أربعة عشر حرفًا ، هي: أ ، ت ، ث ، ج ، ح ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٥٦ .

خ ، ز ، ط ، ك ، ل ، م ، ع ، غ ، ف . ويتجلَّى هذا الملمح في قوله من حرف الثاء:

« مَنْ على تَعاقُب الأعْصار مَكَثْ ، وأيُّ وافٍ مِنَ الأعمار ما نَكَثْ ؟ جَمَعَ المَرْءُ لدُنياهُ وحَرَثْ ، وفَرَّطَ في جَنْبِ الله وما اكْتَرَثْ . لم يُخلقُ عَبَثُ افما له والعَبَثْ. يبني القَصْرَ ويُخَرِّبُ الجَدَثْ. أمَّا يُبصر الكَهْلَ هَالِكًا والحَدَثْ ؟ :

مُن ذا على الدُّهُ رمكَ ث وأيُّ عُمُ رما لكَ ثُ يُمْ نَاهُ خَوْفَ اللَّهِ وَمُ إِنَّ ثُ فما بكسى ولا اكسترك والمَا أُولِم يُخْلَق عَسَتْ تَأْسَى لإخرابِ الجَدَثُ؟ بَلُفُّ كَهُـ لاً بحَــدَثْ؟ » (١)

خَيانَ الفيتي ميا جَمَعَيتُ وحَبِطَتْ أعمالُكُ يَعْنَــــــثُ في سَـــــفاهةِ يا عامِر القَصر أمَا كُلِيفَ اغْلِمَ رَبُّ والسرُّدي

على أنَّني أسارعُ فأقرِّر- أن ثمة نمطًا نادرًا من السجع لجأ إليه ابنُ الأبّار ، فأضحتُ الغلبةُ الكمية للشقِّ النثري بمقدار النصف ، عندما جعل سجعات الفواصل النثرية قوافي متعاقبةً لصدور الشق الشعري وأعجاز أبياته ، فقال في حرف العين:

« الحُرُّ عَبْدُ الأطْماع ، والقَناعَةُ نِهايةُ الإقْناع ، ودلالةُ كَرَم الطَّباع ، أَغْنَى تُلَجُ اليقين عَن الانْتِجاع ، شتَّانَ بينَ الإصْرار والإقْلاع ، يا بُعْدَ الحَضيض مِنَ اليَفاع ، وينا قَرْبَ العَارِيَةِ مِنَ الارْتجاع ، والصَّلَةِ مِنَ الانْقِطاع ، ضُرِيَتِ الأَمْثَالُ لِلاسْتماعِ ، فَحَذَّرٌ نَفْسَكَ مِنَ الانْخِدَاعِ ، واشْلُدُ رَحْلُكَ للزِّماع ، إنَّ الفِطَامَ شُرُطٌ في الرَّضاع:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٣٤ .

قَسنَاعَةُ المَسرَّءِ مِسنَ الإِفْسنَاع وعدافَ مِسنْ يذلَّدَةِ الانْسَتِجَاع الْخَفَسِضَ الوَهْدُ عَسنِ السَيْفَاع وصسلَّةُ الحَسبُل إلى الْقِطساع وأَنْفُس تَرْضَى بالانْخسسداع إنَّ الفِطام عَقِبَ الرُّضاع ۽ (")

إيساك والإسفاف للأطماع في مَا ادَّعَى مِنْ كَرَم الطّبَاع تَاللهِ ما الإصرارُ كالإفسلاع عَادِيَةُ العُمسرِ إلى ارْتِجاع واها لأسماع به استماع دَع الوَفا وجسدٌ في الرّماع

(جـ) مال ابنُ الأبّار إلى إحداث تطابق تام بين سجعات الشقّ النثري على مستوى العلامة الإعرابيَّة ، فإذا اتسقت أظهرها ، وهو الملمح الأبرز لديه ، أما إذا اختلفت كما في النموذج موطن الدراسة لجأ إلى تسكين السَّجْعة تلافيًا لما يحدثه عدمُ الاتِّساقِ من تنافر إيقاعيٍّ في نص كتب كي يُقدَّم مُنشَدًا ، وللإلقاء دور كبيرً في إدراك مراميه ، وقد لجأ ابنُ الأبّار إلى مثل هذا الصَّيع في ثلاثة مواطن أخرى هي : حرف الفاء ، وحرف الكاف ، وحرف النون .

على أنني أسارع فأقرر أن عدم اتساق العلامة الإعرابية ليس المبرر الأوحد لميل ابن الأبّار إلى تسكين سجعات الشّق النثري ، فهناك ستة مواطن اتسقت فيها العلامة الإعرابية ، ومع ذلك سكنها ابن الأبّار ، وريما يعود هذا إلى ما للتسكين من دور فاعل في إشاعة مناخ من الرَّهْبة يناسب مضمون الرسالة ومراميها ، وقد تحقق هذا الملمح في الحروف الآتية : ز ، ل ، غ ، ق ، س ، ثم هد . مثال ذلك قوله في حرف الغين :

السَّوْفَ يُصِرُّ القَرَاحُ السَّائِغْ ، ويَسْتَسِرُ اللَّيَاحُ البازغْ ، مَتىٰ لم يُغِضِ التَّايعُ
 ويُجْبِلِ النَّايِغْ ، فاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ أَيُّها الزَّائغْ ، ولا يَغُرَّنَكَ باللهِ الغَرورُ النَّازغْ ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٦٢ .

فإنَّما كَلاَكَ لُطْفُهُ السَّايِقُ ، وكَفَلَكَ عُرُّفُهُ السَّايِعُ ۥ (١).

ولم يقف الأمرُ بابن الأبّار عند حَدِّ تسكينِ ما اتَّسقتُ علامته الإعرابية إشاعةً لمناخ الرهبة ، بل وجدناه يجمع بين التسكينِ والإظهارِ كما ورد في حرف الجيم ، فقال :

وَيْحَ الإنسانِ خُلِقَ مِنْ نُطْفَةِ أَمْشَاجْ ، ومُنيَ من حيثُ لا يَعْلَمُ باسْتِندْرَاجْ ، وهو يَمْرَحُ في نخوةِ ولَجَاجْ . ويَسْبَحُ للفتْنة في خِضَمَ عَجَّاجْ ، ولا يَبْرَحُ بينَ إِلْجَام للسَّفَاهَةِ وإسْرَاجْ ، لا بُدَّ للجديد من إِنْهَاجْ . فعليكَ بأوضَح مِنْهَاجْ . سُلِبَ كُلُّ ذي عمَامَةِ وتاجْ . وأُعْقِبَ البابُ الفُتُحُ بالإرْتَاجْ »(").

كما كان لابن الأبّار وَلعٌ بتوظيف الموروث ، وقد جاء هذا الولعُ استجابةً لما شاع في زمانه من ميل إلى الإكثارِ منه محاكاةً لأعلام الكُتّابِ المشرقيين كالمعرّي وغيره من جهة ، وخضوعًا لطبيعة تجربته ثانيًا ، واحتواء لما يهدد بناء رسالته من رتابة نتيجة قلة المعاني وسعة مساحة طَرْجها ، مما فرض عليه نمطًا من التكرار أخيرًا ، فاحتشدت رسالته بأنماط متعددة من الموروث أدبيَّة وتاريخيَّة ودينيَّة ، فتماهت في نسيجه نصوص قرآنية ونبوية ونثرية وشعرية ، وراح يدعم آراءه بالأمم بادت ، والأعلام الكبار رحلوا .

على أنني أسارع فأقرّر أنَّ النصَّ القرآنيُّ قد احتلَّ المساحةَ الكبرى بين هذه الروافد ، وتوزَّعتُ آلياتُ توظيفه بين اقتباس نصِّه ، وامتصاصِ دلالته ، والإشارة إليه . فمن الاقتباس قوله في حرف الفاء :

مُقْتَفِيًا فِي زُهْدِهِ مَعْشَرًا لا يسألونَ الله إلحاف ""

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٦ - ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٢٧٣ .

وقوله : « إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ، فلا يفوتنك تفويز »(٢) ، و « فاسْتَقِمْ كَمَا أُمِـرْتَ أَيُّهِــا الـزائغ »(٢) ، و « وَلاَ يَغُـرُّنْكُم بِاللَّـهِ الغَـرُورُ »(١) ، و « وَالسَّـمَاءِ وَالطَّارِقِ »(٥) و « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ ... »(١) .

ولم يقف الأمرُ عند حدِّ اقتباس آية أو جزء من أخرى ، بل امتدَّ إلى امتصاص دلالة الآية مع الاحتفاظ ببعض المفردات الدَّالة على مصدرها ، مثال ذلك قوله في حرف الحاء : « لو أقرض الله لم يبرحُ .. يربحُ » ، وقد أعاد طَرْحَهُ في حرف الفاء ، فقال :

مَنْ أقرضَ الله مُطيعًا له جازاه أضعافًا وأضعافًا

إذ امتصَّ ابنُ الأبَّار في هذين الموطنين قوله تعالى : ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ ﴾ (٧) .

ومثله قوله في حرف الثاء : ﴿ لَمْ يُخْلَقُ عَبِنًا ، فَمَا لَهُ وَالْعَبِثُ ﴾ .

وقوله في حرف الجيم : ﴿ وَيْحَ الْإِنسَانَ خُلِقَ مِن نَطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ ( ^ )

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ ، الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ، الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان ، الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الطارق ، الآية ١ .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ، الآية ٨٨

<sup>(</sup>V) سورة البقرة ، الآية ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمنون ، الآية ١١٥ .

<sup>(</sup>٩) سورة الإنسان ، الآية ٢ .

وقوله في حرف الطاء : ﴿ يَا حَسَرَتَا يَتُلُو اللَّهُرُّطُ ﴾ (١) .

وقوله في حرف الضاد :

لا تكذب ن فكلَّ ما تُعبدي وما تُخفي إذا عُرِضَ الورى معروضٌ (٢)

وقد يلجأ إلى الإشارة التي لا تحمل من المفردات ما يشير إلى مصدرها من النصِّ القرآنيِّ ، كقوله في حرف الهاء في معرض ذمَّهِ للدنيا : « واللهُ في تنزيله قد ذمَّها » .

وإذا كان توظيفُ النصِّ القرآنيِّ اقتباسًا واستيحاء وإشارةً قد شغل المساحة الكبرى فإن ثمة روافد أخرى استقى ابنُ الأبّار منها نماذجَ تدعم رأيًا وتؤكّد حجة كالحديث النبويِّ والأمثال العربية ، كقوله في حرف الطاء : « وقرع سِنُ النَّدَم على شَرَّهِ المُتَأبَّطُ » . وقوله في حرف النون : « خاطِرْ في طلب الخطير في ذات الرحمن ، تَحُزُ قَصَبَ السَّبْق عند الرهان » .

وقد أقدَم ابنُ الأبّــار على حلِّ معقودِ الشعرِ كقوله في حرف الصاد : « يا مَنْ يُغْرِيهِ القَبْصُ ، ولا يُغْنيهِ الشَّقْصُ ، أذلَّ أعناقَ الرجالِ الحِرْصُ » ؛ إذ حلَّ في الجملة الأخيرة قولَ أبي العتاهية ( ١٣٠ - ٢١١هـ ) :

تعالى الله يا سَلْمَ بُنَ عمرو أَذَلُّ الحِرْصُ أَعناقَ الرجالِ (")

ولم تقف عناية ابنِ الأبّار بالروافد التُّراثية عند هذا الحدِّ بل امتدت لتشمل عددًا من الأمم البائدة : الفُرْس وسباً ، ومن الصَّحابة : خبّاب بن الأرَتَّ ومعاذ ابن جبل وزيد بن حارئة ، ومن الملوك : كسرى وشيرَويَّه ، ومن الشعراء :

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ٢٩ .

المجنون وذو الرمة ... ، كما تطرُّق إلى مفردات العلوم يوظفها توظيفًا لا يخلو من صَنْعَةِ وطرافة ، كتقصيد وترجيز ، ومسنون ومفروض ، والرُّتبة والمرفوع والمخفوض ، والطيّ والنَّشر وغيرها .

ولم يكتف ابن الأبّار بنثر هذه الرُّوافد مُنجَّمة في تضاعيف رسالته ، بل وجدناه يحشد عددًا منها في تضاعيف الحرف الواحد ، فبدا النصُّ شعريًّا ونثريًّا رغم قصره مكتنزًا بالروافد ، مكتظًّا بما تحمله من رموزِ ودلالات ، مثال ذلك صَنيعُه في حرف الدال ؛ إذ قال :

يا حَسْرَةً على العباد ، لا ارتباع بمباد ، ولا استماع لمناد ، تنديد بكلِّ ناد ، وهُيَامٌ في كلِّ وادٍ ، وتوطينٌ على الرَّحلةِ بغير زادٍ :

وغُرُّنْا مُسَاعَدة الأماني فَلَمْ نُحْزَنُ على العُمْر المُبَادِ

سَهُونًا عَنْ مُسَاورَةِ المنايا فَيا للهِ مِنْ سَهُو العِبادِ وكَمُّ نادَتْ فأسْمَعَتِ اللَّيالي ولكسنُ لا مُصِيخَ إلى مُسْنَادِ

والقارئ للنموذج السابق يلفت نظرُه استيحاءُ ابن الأبّار للنصُّ القرآني مرتين، إذ اقتبس في الموطن الأول صدرَ الآية ٣٠ من « سورة يس ، ، وفي الموطن الثاني استوحى الآية ٢٢٥ من ( سورة الشعراء ) ، وقد حَلَّ معقودَ قول كُثُيِّ عزَّةً في تضاعيف بيته الشعرى الثالث ، والذي يقول فيه باكبًا صديقه خِنْدف الأسديُّ :

لقد أسمَعْتَ لَو نادلتَ حيًّا ولكن لا حياةً لَم أَنادي (١)

<sup>(</sup>١) كثير عزة : ديوانه ١٣٤ من قصيدة يبدؤها قاتلاً :

شحا أظعان غاضرة الغوادي بغيير مشورة عرضا فوادي وقد ورد البيت معزواً إلى عمر و الزبيدي (ت ٢١ هـ) في تضاعيف مقطعة يقول فيها :

واتَّعُـــمُ إنهــا وُدُقُ المـــزادِ ألا غَــدَرَتُ بــنو أعــلي قديمُــا

### ثالثًا - الأصل الخَطِّيُّ:

اعتمدنا في نشرتنا هذه على نسخة خطيَّة فريدة لا أختَ لها فيما طالعنا من فهارسَ ومظانٌ ، توجد منها مصورة ( ميكروفيلم ) بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم ٢٢٧٦ أدب ، وهي مأخوذة عن أصل المكتبة الأحمدية الخطي بجامع الزيتونة العريق برقم (٢) ٤٧٩٩ .

وعنوان الرسالة كما دُوِّنَ على صَدْرِ صفحتها الأولى: « مُظاهرةُ المسعى الجميل ومحاذرة المرعى الوبيل في معارضة مُلْقَى السبيل ، لأبي العلاء المعري. إنشاءُ الشيخ الفقيه الأجلِّ العالم الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن عبد الدحمن القُضاعيِّ البَلنَسيُّ ، حرس الله مُدَّتَهُ عَنَّهِ وكرمه » .

وقد دُوِّنَ أَسفلَ العنوانِ سماعان :

الأول : سماعٌ للشيخ الفقيه العالم الفاضل شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن أبي بكر بن عيسى المَبْدَري منه .

والثاني: سماعٌ صاحب الجزء المذكور فقيرِ رحمةِ ربَّه أبي بكر بن عبد الله ابن صالح القرشيُّ منه.

ومن خلال قراءة ما صُدِّرَت به المخطوطة وذيَّلت من سماعات يتجلَّى لنا أن شمس الدين أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عيسى العبدري نقل نسخة من المعارضة وما صاحبها من أشعار زهدية ، وقرأها على مؤلَّفها ه ابن الأبّار ، وعارضها معه بتونس غرة شهر ربيع الآخر عام ١٤٥ه ، وقد أثبت العبدريُّ أمَّرَ هذه الإجازة العامة في صدر المخطوطة .

وبعد ست سنوات عثر أبو بكر بن عمر بن عبد الله بن صالح القرشي على نسخة منها، فعارضها على أصل العبدري، وقرأها عليه في مجلسين بالقاهرة المحروسة بالمدرسة المستجدَّة الصالحيَّة قدَّسَ اللهُ روحَ منشئها ، وكان آخرُ المجلسين المذكورين السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة إحدى وخمسين وستُّ مثة .

يتألّفُ الأصلُ الخطيُّ من ثبلاث عشرة ورقة ، غطَّت المعارضةُ الأوراقَ التَّسعَ الأولى ، على حين ضمَّت الأوراقُ الأربعُ الأخيرةُ أربعَ قصائدَ ومقطعة ، مجمل أبياتها أربعة وثمانون بيتًا ، نظم ابنُ الأبّار بعضَها أيام مقامه ببَلنْسيةَ ، وبعضها الآخر نُظِمَ أثناء مقامه بتونس ، وهي تتسقُ والمعارضة منحَى ومضامين .

ومعدل الأسطر تسعة عشر سطرًا ، يختلف عددُ كلماتها نظرًا لاحتواء كل فقرة على شقين متعاقبين من فنون القول ، هما : النثر والشعر ، وقد فُرِغ من كتابتها في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة إحدى وخمسين وست مئة ، لكاتب خلت النُسخةُ من ذكر له أو إشارة إليه .

كُتِبَ الأصلُ الخطيُّ بالخطَّ الأندلسي على الطريقة المشرقيَّة ، وقد جاءت كلماتُه مضبوطةً ، وإنْ شابَ بعضَها عدمُ دقةِ ضبطٍ ، وإلى هذه المواطن أشرنا في حواشينا.

وللناسخ المجهول طقوس خاصّة في الكتابة تتجلّى في وضع نقطتين داخل الألف اللينة ، وإذا كان الحرف مشددًا بالفتح وضع أعلاه شدة مكسورة ( \*) ، أما إذا كان مشددًا بالكسر فإنه كان يضع الشدة أعلاه والكسرة أسفله . يضاف إلى هذا وذاك أنه كان دائم التسهيل للهمزة وإطلاق ألف ا الرحمٰن » .

وقد اعترضتنا بعض الصعوبات في القراءة نتيجة عدم الدرية بالخط الأندلسي ، وما اعترى المصورة من طمس وسوء تصوير طال عدة مواطن منها ، أما المعضلة الأولى فقد تغلّبنا عليها بإعداد أبجدية بديلة ، وضعنا خلالها الحرف المشرقي إلى جاره الأندلسي مما احتاج مشقة شديدة وعنتًا لاحدً لهما من أجل إعداد نسخة أولى يمكن قراءتها بيسر . أما المشكلة الثانية فقد تغلّبنا عليها بما توفر لدينا من دربة ، فاستطعنا أن نكمل ما طُمِسَ من الشعر اتكاءً على الذائقة الذاتية تارة ، والوعى بصنعة الشعر تارات أخر .

\* \* \*

مجرفه طاهرة المسعى المساوي الموالية المعترك . واستا السيالية العالمة المسالية المعترك . واي ترعيد المسالية العالما العالمة عليه المعترك . واي ترعيد المسالية العالمة العالمة المسلم عراسية المرابة . واي ترعيد الما العالمة العالمة العالمة المعتمدة العالمة المعتركة .

ساع و الطبقة على صاالسية عموار المسيد في المولف للألف المامة الدي المسيد في المولف المالية المولف المالية المولف المولف المولفة المركبة الوسارة عن المركبة الوسارة على المولفة المولفة والمالية المولفة المولفة والمولفة والمولفة والمولفة والمولفة والمولفة والمولفة المولفة والمولفة و

الورقة الأولى (وجه)

خَخَ الْوَدَاعِ وَأَنْتُ لَادُ

الورقة الأولى ( ظهر )

عز الرُسْرِعَيُّ ۽ وَا عَتَورَكَ نَسُونِ بُالانا بِهُ وَلَـ يُّ ه غَيَاغَيْلانُ وَامَتُ مَسمٌ : فياهُ بجيئط البغ رُسَّمُ المِعَى وبغ كِسَلَبَ الرضَّي بِالرُّسْرِ عَبَّ وَلَيُ السَّبِ مِلْمَاقِلَاعِ كُلْمُ تَكَمْدُ الْمُثِّعُ التَّسُوبِيِّ لَيِّ \_ المَعْ مَن مَا يسمومُ الناصَ نستُوام الإصار كيف يُعَلا كقع بير ا اذا فَا أَلْفَقَ لِنُمَاهُ بِومًا رَاي الْاعْمَارَ لِلْأَحَالِ \* فَتَسَيِّبُ بُنيهُ الْعَلْوَ مِنْ جَ وَشَوْجِ وَمَلْ زَرَّةَ الردِّي ثَى الْعَيِّ جِبّ تجتث قنشأ وكبلاد اللسنسيالى وغلآ الموث غيثلآذا وتبتسا مَرَاحُ الغُوْرُ فِي أَنِياكَ هَازِ عِالْتَرِجُوءُ مَوْ رِبِّ ورَفِّ وخيرُ الزادِ تعنُّوي الله حَمُّما فلا تَعْدِرُ يَنْعُونِ إللهِ سَمَّا ه اشم العموي محمرالله و عوده وتاييدي . و والصلاء عا يسيرها عُمروعا أله وصورهم منا ه وفرنح من كنته فوالبوم النّا من و العسر برُّ مَن وللفتيد الاحط التكأتب الكابوع الاخفاللا البي عبوالله المنزكور فوالوم « لَوْعَنَّ لِي عَوزٌ بِنِ المِثْوارِهِ لَهَوْرَتُ الراو الكوي ذارى ومَأَنْتُ الْمُتِبَ كِينَةِ مِرْكَيْتِةِ وَقِازًا لَوْ أَوْفِينَ عِنْكُ الْجُأْرِ ، و، كَعْتُ فِي عَبْرُ بِمُنالِدُ كَمَا مِرِه وكَرَعْتُ فِي عَزَّاضُ اللهُ جَارً دُ اسْتَنَازًا ۚ الْمُؤَ لِأَيْمُ عَارِكَتَا اسْتَثَارَ حِيفًا إِنَّ الْأَنْصَارِ

> آخر معارضة ابن الأبّار وأول ما الحق بها من أشعار زهدية

آخر النسخة

رابعًا - ما جاء على الورقة الأولى ( وجه ) :

جزءٌ فيه

مُظَاهَرةُ الْمَسْفَى الجميل ومُحاذَرةُ الْمَرْعَى الوبيل في معارضةِ مُلْقَى السَّبيلِ الأبي العلاء المعرّي ،

إِنشاءُ الشيخ الفقيهِ الأجلِّ العالم الفاضلِ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن القُضَاعِيِّ البَلَسْبِيِّ حرسَ الله مُدُتَّه بِمَنَّهِ وكرمه

سَمَاعٌ للشيخ الفقيهِ العالم الفاضلِ شمسِ الدين أبي عبدِ الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عيسى العَبْدريِّ مِنْهُ سَمَاعُ صاحبِ الجزءِ المذكورِ فقيرِ رحمةِ ربِّهِ أبي بكر بن عبد الله بن صالح القُرشيُّ مِنْهُ

\* \* \*

شاهدتُ الطبقة (١) على أصلِ الشيخ شمسِ الدينِ المسمع بَخَطَّ الْمُؤلِّفِ المذكورِ ما مثالُه مختصرًا.

عارَض معي هذا المجموع من إنشائي ، وهو « مُظاهَرة المَسْعَى الجميل ومُحاذرة المَرْعَى الوبيل في مُعارضة مُلْقَى السبيل » لأبي العلاء المعرّي ، وكذلك عارض معي أيضًا ما أثبته بعده من قصائد ومُقَطَّعات زُهْديَّة من نظمي : الشيخُ الأجلُّ الفقيه الذكيُّ الأديبُ الكاتبُ المُشَرَّفُ الحسيبُ أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الفقيه الأجلِّ الكاتب المُكرَّم أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن عيسى السيخ الفقيه الأجلِّ الكاتب المُكرَّم أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن عيسى العبدريُّ أعزَّه الله ، كما قصر على الذكاء منجاه وأعلى في درجات السَّاء مَرْقاه .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل الخطي ، ولم أتبيَّن لها معنى .

وسَمِعَ بقراءته ذلك كُلُه ابنُه الطالِبُ النَّبِيهُ المبارَكُ المرجوُّ أحمدُ المكنيُّ بأبي العباس حفِظه اللهُ وبارك عليه ، وذكر فيها إجازةَ أحمدَ المذكورِ إجازةً عامَّةً ، قال : هذا وخطَّهُ بيده محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أحمد بن أبي يكر القُضاعيَّ البَلنسيَّ عفا الله عنه ، وذلك بحضرة تونس كلاها الله في غرَّة شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وستٍّ مئة .

نقله من أصله كما شاهده أبو بكر بن عمر بن عبد الله بن صالح القرشيُّ ، في سابع وعشرين شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وستٌّ مثة .

والحمدُ لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . . وحسبنا الله ونعم الوكيل ... (١) .

<sup>(</sup>١) طَمْسٌ لم أستطع استجلاءه.

# مُظاهَرة المُسْعَى الجميل ومُحاذرة المُرْعَى الوبيل في مُعارضة مُلْقَى السبيل لابْن الأبَّار القُضاعِيَ

بِشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَننِ ٱلرَّحِيمِ صلَّى الله على سيِّدنا محمدِ وآله وسلّم

أخبرنا الشيخُ الفقيهُ العالمُ الفاضلُ شمسُ الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي العبّاس أحمد بن أبي بكر بن عيسى العبّدري بقراءتي عليه ، وهو ينظر في أصله في مجلسين آخرهما السابع والعشرون من شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وستّ مئة ، قال :

أَخْبَرَنَا الشيخُ الفقيةُ الأَجَلُّ المُحَدِّثُ الناقدُ الأكملُ الكاتبُ الأَبْرَعُ الأَحْفلُ أبو عبد الله بنُ الشيخ الأجلُّ المُباركِ المرحوم أبي محمد بن أبي بكر القُضاعيّ ، أدام الله مُدَّنَهُ ، وحرس مَجْدَه ورِفْعَتَه ، قراءةٌ عليه في أواخر شهر ربيع الأول عام خمسة وأربعين وستّ مئة .

### حرف الهمزة

تَقُوى الإلهِ يَعْمَ المَلْجَأَ. واتّباعُ الهوى يفْسَ النّبا (''). الدّينُ بَنفْسِهِ عن الدُّنيا يَرْبا ، وبما يخبُأ من يومه لغلبهِ يَعْبَأ . كيف يَرْجو البقاء مَنْ لا يُرْجا ('')؟ أغيّت حماية مَنْ أصلهُ الحَما '''، وكُلُّ على تَناوبِ النّوبِ لا يُكلُّ ('')، فُرِسَتْ فَارِسُ وسُبِثَتْ سَبَا ('')، ما نَفَعَ حَبَاءٌ ('') ولا دَفَعَ حَباً . يا مَنْ جَدَّ به المشيبُ وهو يَهْزَأ . كم تتجافى عنِ الإقلاع والموتُ يَفْجَا (''). وتَشْمى مَضَضَ الوَدَاعِ والْتَ لا يُشَيَا ('').

ورجَاءُ النَّاسِ يسسُّنَ النَّابَأُ عِن عَلَى النَّابَأُ (") عِن هُدُدًاهُ بعماءٌ يَرِبُّأُ (")

إِنَّ تَغْرُون اللهِ نِعْمَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

<sup>(</sup>١) الملجأ: الحِصْنُ والمَعْقِلُ. والنبأ: الحَبْرُ.

<sup>(</sup>٢) يَرْبُأ: يناي . ويُرجا: يُؤخِّرُ أو يُمْهَلُ . ويُحْبا: يُطْمَرُ .

 <sup>(</sup>٣) أغيّن : أعجزت ، وأعياه الأمرُ: أعجزه وتُقُل عليه . والحمأ : الطينُ الأسودُ النُّنينُ ، ومنه قوله تعالى :
 ﴿ وَلَقَدْ خَلْقُنَا ٱلْإِنسَـنَ مِن صَلّصَـلُو مِن حَوْزٍ مُسْئُونٍ ﴾ الحجر ٢٦ .

 <sup>(</sup>٤) تناوب: تعاقبُ . والنُّوبُ: مفردها النائبةُ ، وتجمع على النوائب أيضًا ، وهي ما ينزلُ بالإنسان من مهمات وحوادث . ولا يُكْلا أي لا يُحْرَسُ أو يُصانُ .

 <sup>(</sup>٥) فَرَسَ الذبيحةَ يفرسها فَرُسًا أي فَصَلَ عُنتُهَا وقطع تُخاعها ، وفَرَسَ الشيءَ أي ذَقَهُ وكسرهُ . وسُبثتُ سنبًا: تبدّدتُ وتفرقت ، وقد مَزّقهم الله في الأرض كُلُ مُمزّق ، فأخذ كلَّ منهم طريقاً على جدة .

 <sup>(</sup>٦) للحباء معان كثيرة ، من بيتها المحاباة والتُصرّةُ والعطاءُ بلا مَن أو جزاه ، والمهر من أذم يُدفَعُ للمرأة .
 والحَبّا : جليسٌ الملك وخاصّة .

 <sup>(</sup>٧) جَدَّ بَكَ الأمرُ : اشْتَدَّ . ويهزأ : يُسْخَرُ . ويتجافى : ينبو عن الشيء ولا يطمئن إليه ، ومنه قوله تعالى :
 ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ السجدة ، الآية ١٦ . والإقلاعُ عن الأمر : الكَفُ عنه . ويَفُجأ :
 يحي ، يَثَةُ من غير تقدَّم سَبير .

<sup>(</sup>٨) المُصْمَنُ: الآلمُ والحُرَّقَةُ . ولا تُنسَأُ: لا تُؤخِّرُ: ونسأَ اللهُ له في أجله أي أطال فيه وأخَّرَهُ ، ومنه الحديثُ النبويّ الشريف: ٥ مَنُ أخبُّ أن يُستطُ له في رزِّقَهُ ويُنسا في أجَله ، فليصلُ رَحمه » .

الشعر من يحوالرَّمَل.

<sup>(</sup>٩) مُنْهُوك: مُضَّنِّي. والحِجاء المَقْلُ والفِطَّنَةُ ، والجمع أحجاه.

وَهُ وَ مِن جَهُ لِ بِهِ لا يَعْبَأُ الْ
يَرَجِّ مِن جَهُ لِ بِهِ لا يَعْبَأُ الْ
يَرَجِّ مِن أَلْسِرَاهُ يُسرِجَأُ اللهِ
وتَسناهي مُنْسَتَمَاهُ الحَمَا أَلَا مُكلاً ٢/ب
حيثُ مَنْقُودُ الرَّدَى لا يُكلاً ٢/ب
مِن سُبَاتٍ هُلوَ فيهِ سَبَأُ
وبها صَارَمَ قَلِلاً حَبَاً (")
كيف يُسزِهي بَائِلاً أَو يَهْرَأً؟
واحْدَر الصَّرْعَة مِمَّا يَهْجَا والمَّدْرِ الصَّرْعَة مِمَّا يَهْجَا اللهَ اللهُ ا

عَسْكُرُ اللّوتِ يُعَيِي دائِسِا طاوَلَ السَّوْيَةَ مَغْسِرورًا بِمَا عَجَسِبًا مِسنه تنامى عُجْسِبُهُ تُسمَّ لا يُشْغَلُ بِالاً بالسَّقَى وكفساهُ آيسة مُوقِظَسةً ما لَسهُ واصَلَ حُبًّا للدُّنا هازتًا يُمْسِي ويُضْجِي زاهِبا بادِر المُهْلَة يَا عَبْدَ المُنَى وادْكِر عُفْمِي أَنَاسِ دَرَجُوا

### حرف الباء

حَبْلُ الحياةِ إِلى الْقِضَابِ (°) ، والموتُ حَتْمٌ في السِّقَابِ (١) ، مَا أَحَـقُ الضَّاحِكَ بالانْتِحَابِ (٧) ، وأَجُدرَ القادمَ بالارْتِقابِ ، كلُّ مَرْعِيٌّ للضياع ومبنيٌّ

<sup>(</sup>١) التطاولُ: الاستطالةُ والتكبُّرُ.

<sup>(</sup>٣) العُجْبُ: الزُّهو . وتناهى: تمادى . ومُنتماهُ: أصْلُهُ .

<sup>(</sup>٣) صارَمُ: قاطع . القيل: الملك من ملوك حِميّر ، والجمع أقيال .

<sup>(</sup>٤) درج القوم: أي انقرضوا.

<sup>(</sup>٥) الانقضاب: الانقطاع ، وفي الحديث أنَّ النبيُّ على كان إذا رأى التصليب في الثوب قَضَّبَهُ .

<sup>(</sup>١) الحَتْمُ: القضاء ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَّفْضِيًّا ﴾ سورة مربع ، آية ٧١.

<sup>(</sup>٧) الانتحابُ: رَفْعُ الصوتِ بالبكاء ، وقيل: أشدُّه ، وقيل: البكاءُ بصوتٍ طويل ومَدٍّ.

للخراب . أُوْدَى جُودُرُ الكِنَاسِ وقَسْوَرُ الغابِ (١١ ، واستوى قَطْفُ الهُجُنِ وسَبْقُ العِرَابِ (٢٠ .

و لا مَحَالَ فَ وَانْقِضَ إِلَى مَحَالَ فَ وَانْقِضَ إِلَى وَلَّ حَنْمٌ فِي السرِّقَابِ (\*)
هَ اللَّ أَخَدَات فِي الانْ تِحَابِ (\*)
حِبُ فكن لهن على ارْتقاب (\*)
وكذا المَشِ يدُ إلى خَرَابُ
عند الحِمَام ولينث غاب (\*)
عند الحِمَام اللَّهِ العَرَابُ

أمَدُ الحياة إلى القضا والعُمْرُ وَمُضَةُ بَسارِق يسا ضاحِكًا مُستهاتفًا بَغْستُ المَهَالِكِ لا يُغِبُ إِنَّ الجَسدِيدَ إلى يسلَى مِسَيّانِ شَسادِنُ مَكْنِسِ والمُقْرِفَاتُ - وما كَذَبْ

<sup>(</sup>١) أودى: أهْلَكُ ، والجنوذر ولد البقرة ، وفي الصحاح: البقرة الوحشية وتُجْمَعُ على جاذر . والْكُنِسُ والكِناسُ: مُوثِجُ الوَحشي من الظباء والبقر تَسْتكنُ فيه من الحرِّ ، والقَسُورُ: الاسد ، وجمعه تَسُورَة ، وفي وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَرَتْ مِن قَسُورَة ﴾ سورة المدثر ، الآية ٥١ . والقابُ : واحدها الغابَةُ ، وهي الاَجْمَةُ التي طالبَ ، ولها أطراف مرتفعة باسقة .

 <sup>(</sup>٣) التَّطُفُ من النَّوابُ ، واحدها قطوفٌ ، وهي التي في خَطْوِها تقاربٌ ويُطه . والجرابُ واحدها المُعَرِّب ،
 والعرابُ من الإبل والخيل ما لا تلحقه هُجُنة .

الشعر على مجزوه الكامل.

<sup>(</sup>٣) الوَمْضُ: البَرْقُ يلمعُ لمعانًا خفيفًا ولم يعترض في نواحي الغَيْم ، فأما إذا لمع واعترضُ في نواحي الغيم فهو التَّفُوُ . وللمرب تسمياتٌ متعددة لأغاطه . انظر: لسان العرب ( ومض ) . ووصف العمر بوَمْضة بَرُق - كناية على قِصَره .

<sup>(</sup>٤)مُتِهابُغًا ؛ من هَنَفَ يَهْتِفُ هتافًا أي صاحَ بصوت جاف عالٍ ، وقد تُقْرأُ ( متهاننا ) أي تضحك متنابعًا .

 <sup>(</sup>٥) البَفْتُ والبَفْتُة : الفجاة ، وهو أن يفجأك الشيء ، وفي التَّنزيل: ﴿ وَلَيَأْتِينَهُم بَفْتَة ﴾ سورة العنكبوت ،
 آبة ٥٣ . ولا يُغِبُّ : أي لا يؤجَّل ، قال الكسائي : أغْيَبْتُ القومُ وغَيْبَتُ عنهم : جتهم يومًا وتركتهم يومًا.

 <sup>(</sup>٦) الشّادِنُّ: ولد الظبية بإطلاق، وقيَّده أبو عبيد فجعله من أولاد الظباء الذي قَوِيَ ، وطلع قرناه ،
 واستغنى عن أمه ، والجمامُ: قضاءُ الموت ؛ من قولهم حُمَّ أي قُدُّرَ .

 <sup>(</sup>٧) الْمُقْرِفاتُ واحدها الْمُقْرَفةُ ، والمُقْرَفُ الذي دانى الهُجّنّةَ من الفرسي وغيره ، والذي أُمَّة عربيةً وأبوء ليس
 كذلك .

### حرف التاء

لِلْمَنِيَّةِ فِي عَضُدِ الأُمنِيَّةِ فَتُ ((). وقُصَارَى اللَّصيقِ صَرْمٌ وبَتُ (() ، مَتَى وَقَعَ اجْتِمَاعٌ فلم يُعقِبْهُ شَتُ (() ، وأَيْنَ أَيْنَعَ مُورِقٌ فلم يُصبْهُ حَتُ (() يُكَتُ الفَلَكِ المُلَكِ للمَّاتِرِ لا تُكَتُ (() . سَعِدَ خَبَّابٌ وشقِيَ الأَرَتُ (() ، ٣/أ واعْتَوَرَهُما للفناءِ غَطَّ اللَّهُ (\*) . وَعَتَوَرَهُما للفناءِ غَطَّ

لأَمْرِ اللهِ في الأعضَادِ فَتُ وعاقِبَةُ اللُّصوق البَحْتِ بَتُّ (١٠)

(١) العَضْدُ من الإنسان وغيره: السّاعِدُ وهو ما بين المرفق إلى الكتف ، واستخدامه هنا مجازيٌّ. والفّتُ:
 الإضعاف ، يقال: فَتْ في ساعده أي أضعفه وأوهنه .

(٢) قصارى الأصر : غايته ومُشهاه . واللَّصيقُ: الجار الملتصفة داره بدارك . والصَّرَّمُ: الفَطْعُ السائن . وفي
 التهذيب ٤ : العَرِّمُ : الهجران ، وفي الحديث الشريف : الا يجلُّ لمسلم أن يُصارم مسلمًا فوق ثلاث ليال ٤ ، أي يهجره ويقطع معاملته . والبَتُ : القَطَّعُ المستأصل .

(٣) الشُّتُ : الافتراق والنفريق ، وشَتُ شعبُهم أي تَفَرُق جَمْمُهم . وفي الثنزيل الحكيم: ﴿ يَوْمَهِلْو يَصْدُرُ
 آلنَّاسُ أَشْقَالًا ﴾ سورة الزلزلة ، آية ٢ .

(٤) أينع: نضج ، والمورِقُ: كثيرُ الوَرَقِ ، والحَتُّ: الفَرْكُ والقَشْرُ والتساقط .

(٥) النُّكَتُ: النُّقَطُ السوداء في شيء صاف . ولا تُكَتُّ أي لا تُحْصى ولا تُعَدُّ.

(٦) خبّاب بن الأرتَّ غيميَّ النَّسَبِ خُزاعيُّ الولاء ، من السابقين الأولين إلى الإسلام ، إذ كان سادسَ خمسةِ أسلموا ، وقد لقي عَنتًا شديدًا فدعا النبي له ، فقال: « اللهم الصُرْ خَبْابًا » . شهد غزوة بدر إلى جار النبي ﷺ وغيرها ، وروى له الشيخان . نزل الكوفة ويها مات ودُفِنَ . انظر: أسد الغابة ١٤/٢ وأنساب الأشراف ١٥٧/١ . وقد سَعِد حَبَابٌ بإيمانه وشقي أبوه « الأرثُ » بالموت مُشْركًا .

(٧) التعاور: التبادل والتداول ، وتعاور القومُ شيئًا ، أي تداولوه قيما بينهم ، ومنه قول أي كبير الهُذليّ:
 وإذا الكُماةُ تصاوروا طعنَ الكُلى نسدرً السيكارة في الجسزاء المُضْعَفِ

ويُقالُ: تعاور القومُ فلانًا إذا تعاونوا عليه بالضَّرْبِ واحدًا تلو الآخر . والفَتُ كالفَطَّ: الغَمْسُ المتنابع ، وغَنَّهم اللهُ بالعذاب إذا غمسهم فيه غَمْسًا متنابعًا ، وفي الحديث الشريف: « لعنهم اللهُ بالعذاب غَنَّا » ، ومنه قوله في حديث الْمُمَث : « فأخذني جبريلُ فغَنَّني » ، كأنه أراد ﷺ : عصرني عصرًا شديدًا حتى وجدت منه المشقة .

. الشعر من بحر الوافر .

(٨) البَحْتُ: الْحَالِصُ مَنْ كُلُّ شيء .

ولكن بَعْدَهَا لاشك شَتُ مِنَ الأغصانِ لم يَمْسَهُ حَتُ فأسْبَابُ المتالِف لاَ تُكَتُ (١) وخَسبًابٌ تَقَدَّمَهُ الأَرْتُ وبينَ يَديْه إَخْدُ ثُمَ عَتُ (١)

ومُجتمعاتُ هذا الخَلْقِ شَنَى وهَلُ أَبْصَرْتَ ذَا وَرَقِ نَضِيرٍ تأهَّسبُ للسنوي وأُعِسدٌ زَادًا وقِدْمُسا بسادَ حَارِئَسةٌ وزَيْسدٌ عَجِبْتُ لكلٌ مَنْ يسهو ويَلْهُو

#### حرف الثاء

مَنْ على تَعاقُبِ الأعْصارِ مَكَثْ "، وأيُّ وافو مِنَ الأعمارِ ما نَكَثْ "، وأيُّ وافو مِنَ الأعمارِ ما نَكَثْ "، جَمَعَ المَرَّ لَا للهُ يُخلقُ عَبَثًا فما له والعَبْثُ ". لم يُخلقُ عَبَثًا فما له والعَبْثُ ". يني القصر ويُخَرِّبُ الجَدَثْ ". أمَا يُبْصر الكَهْلَ هَالِكًا والحَدَثْ (":

(١) أسْباب: سُبُل .والمَنالِفُ واحدها المُتَلَفُ ، وهي المقارّة والمَهْلَكُ . وقال السكري: يَلَدٌ مَثْلَفٌ: دُو تَلَفُو
 ودو هلاك لا مرّعى به يُرغى . وتُكتُ أي تُحْصى .

(٢) باذ: انقطع وذهب وهلك . وزيدً: هو زيدُ بنُ حارِثة بن شراحيل الكَلْبِيّ ، مولي رسول الله ﷺ وحيةً .
 أمره النبي ﷺ قيادة غزوة مؤتة سنة ثمان للهجرة . ويها استُشهِدَ . انظر : مييرة ابن هشام ٢٦٤/١ ٢٦٥ ، وأنساب الأشراف ٢٦٥١ .

(٣) التداقب: الورد مرة بعد مَرّة. والأعصارُ: واحدها العصرُ ، وهي هنا بمعنى الدَّهْرِ ، وتُجمعُ على
 أعصرُ وعُصرُ وعصور. ومُكَث: استقر وخلد.

(٤) الوافي: التام . ونكثَّ: انقضى وتبدُّلُتُ حالُه .

(١) توظيفٌ لقوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَفْنَكُمْ عَبُّنَّا ﴾ سورة المؤمنون ، آية ١١٥ .

- (٧) الجَدَثُ: الفَّبِرُ ويجمع على أجَّداث ، وللجدث أسماه متعددة وصفات ، انظر: تاج العروس (جدث).
- (A) الكَهْلُ من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخَطَهُ الشَّيْبُ. وقيل: هو من أربعة وثلاثين إلى إحدى
  وخمسين. وقد رصد صاحب التاج ٤ اختلاف علماء اللغة في تحديد فترة الكهولة. انظر: تاج
  العروس (كهل)، واخَدَتُ: الشَّابُ الفَتِيُّ السَّنِّ، ويُجمع على أحْداث وحُدَثان.
  - الشُّعْرُ على (مجزو، الرُّجْز).

مَن ذا على الدُّهْ مِكَث وأيُّ عُمْ مِ مَا نَكَث فَ فَالَ عُمْ مِ مَا نَكَث فَا اللهُ عَلَى الدُّهُ مِ مَا نَكَث فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

#### حرف الجيم

وَيْتِ الإنسانِ خُلِقَ مِنْ تُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (١) ، ومُنِيَ من حيثُ لا يَعْلَمُ باسْتِدْرَاجٍ (١) ، وهو يَمْرَحُ في نخوةٍ ولَجَاجٍ (١) . ويَسْبَحُ للفَتْنَة /٣ب في خِضَمٌ

 <sup>(</sup>١) وحبطت أعماله واقتباس من خمس آيات قرآنية ، هي: البقرة/٢١٧ ، وآل عمران/٢٢ والمائدة/٥٣ والأعراف/ ٢٤٧ والتوية/ ١٧ .

<sup>(</sup>٢) تأسى: تَحْزَنُ .

<sup>(</sup>٣) اغْتَرَّ: غَفَل وخُدعَ بالباطل ، ويلفُّ: يَضُمُّ ويخلط رفات هذا بذاك .

 <sup>(</sup>٤) وَيُحَ : الفظةُ تُرَحُم وتوجُع ، تردُ منصوبةُ على المصدر . وقد تردُ مرفوعةٌ ومُضافةٌ وغير مُضافة ، انظر :
 لسان العرب ( ويح ) .

والنَّطْفَةُ : ما أالرجل والجمع تُطَف ، والنطقة : المالُ القليلُ وبه سُمِّي المَنيُ نطفة لقلّتِه ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ أَلَمْ يَكُ تُطْفَةٌ مِّن مِّي يُمْتَىٰ ﴾ سورة القيامة ، آية ٣٧. والأمشاع : مفردها المشيخ ، قال ابنُ السُّكِين : الأمشاع الآخلاط ، يريدُ بالأخلاط النطقة لأنها ممتزجة من أنواع ، وقال الفرّاءُ : الاخلاط ماه الرجل وماهُ المرأة والدمُ والمُلقَةُ ، وقولُ ابن الأبار تناصُّ مع قوله تعالى : ﴿ هَلَ أَيْ عَلَى الإنسن عِينَ مِن نَطَفَةٍ أَمْدًا عِ ثَبْتَكِهِ فَجَعَلْنَهُ لَلْإِنسَانَ مِن نَطَفَةٍ أَمْدًا عِ ثَبْتَكِهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِّعًا بَصِيعًا بَعِيمً اللهِ عَلَى المؤلقةِ أَمْدًا عِ ثَبْتَكِهِ فَجَعَلْنَهُ سَيِّعًا بَعِيمًا كَيْ ﴾ سورة الإنسان ، الآيتان ، ٢ . ١

 <sup>(</sup>٥) مُنيَّ : أَبْنُلِيّ . والاستدراج: الأخَذُ برفق ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِقَايَنِتَا سَنَشَقَدْرِجُهُم مِنْ حَبْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ سورة الأعراف ، الآية ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) النَّخْوَةُ: العظمةُ والكِبْرُ. اللَّجاجُ: الضحك والاستهزاء ، وحجَّ في الأمر: تمادي عليه وأبي أن يتصرف عنه.

عَجَّاجُ ('') ، ولا يَبْرَحُ بِينَ إِلْجَامِ للسَّفَاهَةِ وإسْرَاجُ ('') ، لا بُدَّ للجديد من إِنْهَاجُ ('') . فعليكَ بأوْضَح مِنْهَاجُ ('') . سُلِبَ كُلُّ ذي عمَامَةِ وتاجُ ('') . وأُعْقِبَ اللهِ اللهُ الفُتُحُ بالإِرْتَاجُ ('') .

أف لا تَسَقَظُ \* خِيفَةَ اسْتِدْرَاجِ فَعَلاَمَ يَشْفَعُ تَخُوةً يلَجَاجٍ ؟ (\*) أَثْبَاجَ بَحْرٍ للهووى عَجَّاج (\*) ما يسينَ إِنْجَامِ إلى إسْراج (\*) يُلْفى جديدُ العُمْرِ ذا إِنْهَاج (\*)

مِن نُطْفَة خُلِقَ الفتى أَمْشَاج دُلُّ وذِلُّ صاحِبًا وُ إلى السَّرَى كيف النّجاة وقد ركيسنا غِرَّة وتَصَرَّمَتْ في المُويقَاتِ حَيَاتُنا الجِيدُ يا رَبِ الفُكاهة قَبْلَ أَنْ

 (١) الجَشْمةُ: البحر لكثرة مائه وخيره . والبحر العجّاج تسمعُ لمائه عجيجًا أي صونًا ، كناية على الكثرة والندفق والديمومة .

 (٣) الإلجام: الكبع والإحكام، والإسراع عكسه، وقد وردت الكلمتان متلازمتين في شعرنا الفديم، من ذلك قول أبي دؤاد الإيادي يصف الخيل:

حَلَمُنَّ الإسراخُ والإلجامُ

جاذيبات على السنايك قد أت

(٣) الإنهاجُ: البلّى من أنّهَجَ الثوبُ إذا أخذ في البلى ، ومنه قول أبي العلاء المعرّي: و فاصبر إنْ ثوبُ
 العمر قد أنّهجَ ، أو عزم على الإنهاج و أي نهايته .

(٤) المِنْهَاج: الطريقُ الواضِحُ، وفي محكم التنزيل: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَا كَا ﴾ سورة المائدة، آية ٤٨.

(٥) العمامة والتّاج ترمزان إلى عنصري العرب والفُرس . فالعربُ إذا سُودتُ عممت ، وكانت الفرس تُسَوُدُ
 ملوكها بالتيجان .

(٦) الإرْتَاحُ: دوامُ الإطَّباقِ.

الشعر من بحر (الكامل).

ورد الفعل و تبقظ ) في الأصل الخطي مجزومًا ، وحَقَّهُ أن يرد مبنيًّا على الفتح .

(٧) ذَلُّ نَفْبِضَ عَزٌّ . وَذِلُّ بكسر الذَال: الْقَتِيدُ برِفْقٍ ، وذِلُّ الطريقِ ما مُهَّدَ منه . ويشفعُ: يُثبيعُ ـ

(٨) الغَرَّةُ: الجهالةُ والسُّفاهةُ . والأثباجُ ، مفردها النُّبُحُ ، وهو عُلُوُّ وسطَ البحر إذا تلاقت أمواجُه .

 (٩) تصرُّمت: توزُّعَتْ وتشَّشت . والموبقات: الله لكاتُ ، وفي حديث الصراط: ٥ ومنهم الموبق بذنوبه ٥ أي المملك .

(١٠) الرُّبُّ في الجاهلية تُقالُ للملك ، ولا تُقال في غير الله إلا بالإضافة ، ورَبُّ كلُّ شيءِ مالكه ومستحقه .

فكفي به للفُوز مِنْ مِنْهاج قسدَمُ الفقسير جَسِينَ رَبِّ السُّتَاجِ مِن قبل إفْضَاءِ إلى الإرْتَاج (١) وعليكُ يا هذا بمنهاج التُّقَي لا تَرْكُنُنَّ إلى الغُرور فكم عَلَتْ وتَسوَخُ أبسوابَ الإنابَسةِ فارعُسا

#### حرف الحاء

نْفُسُ الجاهل الدَّاهِل تَطْمَحُ ، وقلبُهُ للضَّلاَلةِ يَجْنَحُ ، وفي البطالةِ يَجْمَحُ (٢٠) ، حِلْمٌ يَشُولُ وإثْمٌ يَرْجَحُ ، يألف مُعاصَاة (٥) مَنْ يَنْصَحُ ، ويأنف مِنَ الاعْتبار بما يَمْصَحُ ("). فلا يَزالُ في آمال تَفْضَحُ ، وأعمال لا يُغْسَلُ دَرَّتُهَا ولا يُنْضَحُ (١) ، لو أَقْرَضَ اللهُ لم يَبْرَحُ يَرْبَحُ (°) ، أَلمْ يَعْلَمْ بأَنَّهُ يعفو ( عن السيئاتِ ) (¹) ويَصْفُحُ ، وبابُهُ إذا سُدَّتِ الأبوابُ والسُّدَّدُ يُفْتَحُ؟ ٧٠٠ :

ألاَ قُلْ لذي الْجَهْلِ كَمْ تَطْمَحُ وَقُلْبُكَ لِلْغَيِّ كَمْ يَجْنَحُ (^)

<sup>(</sup>١) الإنابة: الرجوعُ إلى الله بالنوبة ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ مُبِيعِينَ إِلَيْهِ ﴾ سورة الروم، الأينان ٣١، ٣١ ؛ أي : راجعين إلى ما أمر به ، غير خارجين عن شيء من أمره . والقُرُّعُ : الطُّرُّقُ بِعُنْف الرَّاغِب ولهفةِ المُستجير .

<sup>(</sup>٢) الدَّاهِلُ: الْمُتناسي الأمر عن عَمَّدٍ . . وتطمح: تتمادى في الطلب . والجنوحُ: الَّذِلُ . ويجمح جموحًا: إذا رکب هواه .

<sup>(</sup>٣) يشول ، من شال الميزانُ إذا ارتفعتُ إحدى كفَّتُيه . ويأنفُ: يتكبُّرُ . والاعتبار : الاتَّعاظ . ويَمْضحُ: يدرس وتُمُّحي معالمُه .

<sup>(</sup>٤) الدُّرَنَّ: الوَّسَخُ يعلو الثوبُ والجِلْدَ . ويُنْضَحُ: يُرَشُّ ، والنَّضْحُ الرُّشُّ ، وقيل: الخفيفُ منه .

<sup>(</sup>٥) توظيف لقوله تعالى : ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُفْرِضُ ٱللَّهَ فَرْضًا حَسَمًا فَيُضَعِفَهُۥ لَهُمْ أَضْعَافًا كَثِيرَةُ … ﴾ القرة ، آية ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين سقط من المنن ، واستدركه الناسخُ فكتبه في الحاشية اليسري . ثمة اقتباسٌ من قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَفَيْلُ ٱلتَّوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيْقَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ الشورى ، آية ٢٥ .

<sup>(</sup>V) السُّنَدُ: واحدها السُّدُّ وهو الحاجرُ .

الشعر من بحر المتقارب.

<sup>(</sup>٨) الغَيُّ: الضَّلالُ والْحَيْبَةُ .

جَرَيْتَ إِلَى الدُّنْبِ جَرْيَ الجُمُوحِ
لف خَابَ مَنْ حِلْمُهُ خِفْةً
نَصَحْتُكَ والنُّصْحُ دَيْسِنٌ فلاَ
وقَوْضْ خِيامَكَ عَسْ مَنْإِل
وقَوضْ إلى اللهِ مُستَمْسِكًا
ولا تَسبُكِ عيسناكَ إلاَّ دَمَسا
يعَيْشِكَ أَعْرِضْ عَنِ المُطلِينَ
وكُنْ وَايْقًا في اجْتِرَاح الدُّنوبِ

وذو اللّب في الذّنب لا يَجْمَعُ (')
يَشُولُ ومَنْ وِزْرُهُ يَسرْجَعُ (')
تَدِنْ بُعَاصَاةِ مَنْ يَنْصَعُ / ٤١
كالْي يسهِ دَارِسُا يَمْصَعُ لا يَفْضَعُ يسهِ ، واجْتَبِ كُلُّ ما يَفْضَعُ لعَسلً الخَطايا يسهِ تُنْفَسَعُ عَسَاكَ إذا خَسِروُا تَسريَعُ (') عَسَاكَ إذا خَسِروُا تَسريَعُ (') بيانً مُقَدَرُها يَصْفَعُ '' تَسَلَعُ مُتَا إلى بايسه يُفْسَعُ وَاللهِ بايسه يُفْسَعُ لا يَصْفَعُ '' لَهَا أَلِي بايسه يُفْسَعُ لا يَصْفَعُ '' لَهَا يَصْفَعُ وَاللهُ إلى بايسه يُفْسَعُ لَهُ وَاللهِ بايسه يُفْسَعُ لا يَصْفَعُ اللهِ اللهِ بايسه يُفْسَعُ لا يَصْفَعُ اللهُ اللهِ بايسه يُفْسَعَمُ لا يَصْفَعُ لا يُعْفِي لا يُعْفِي لا يُعْفِي لا يُصْفِي لا يُعْفِي لا يُعْمُ لا يُعْفِي لا يَعْفِي لا يُعْفِي لا يُعْفِي لا يُعْفِي لا ي

#### حرف الخاء

أَيْنَ مِّنْ كَانَ بِٱلْفِهِ يَشْمَخُ ، وعلى أَبناء جِنْسِه يَبْدَخُ ؟ (1) كَانَّ طِينَتَهُ لا تَسْنَحُ ، وعَرِينتَهُ لا تَسْنَحُ ، وعَرِينتَهُ ليست مِمَّا يُدَوَّخُ ، بَرِئ واللهِ منه الوَلَدُ والأخُ ، وقُذِفَ به حيثُ يُصْرَمُ ولا يُصْرَخُ (0):

تَكُلُّوا ويَلْبُلُوا ويَلِيثُ لَاخُ (١)

لَــوِ ارْعَــوى مَــن يَشْــمَخُ

<sup>(</sup>١) الوزْرُ: الحِمْلُ الثقيل ، وإنما سُمِّي الإثُّمُ وزْرًا لثقله ، ويُجْمَعُ على أوزار .

<sup>(</sup>٢) الْبُطِلُونَ: مفردُها الْمُطِلُ ، وهو الآتي بالأباطيل والنُّبيعُ اللهوُّ والجهالة .

 <sup>(</sup>٣) اجتراحُ الذنوب : رُدُها وإزالتها ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ أُمْ خَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱخْتَرَحُوا ٱلسَّيِّفَاتِ ﴾
 الجائية ، آية ٢١ .

<sup>(</sup>٤) شمخَ الرجلُ بأنفه: تكبُّر أي رفعه هزًّا. ويَبْدُخُ: يتطاول عُلوًّا وتكبُّرًا.

 <sup>(</sup>٥) الطينة : الجبيلة والخلفة ، وطائه الله على الخير أي جَبلة عليه . وتسنخ : تلين . وعريشته : مأواه ،
 والعرين : مأوى الأسد والضبع والذهب وغيرها . ويُدوَّخ : يُذلُّ ويخضع . ويُصرَّم : يُقطع .

<sup>\*</sup> الشعر على مجزوء الوجز .

<sup>(</sup>٦) ارْعُوى: نَزَّعُ عن الجهل وآثر الجوعُ عنه .

أَيْقَ نَ أَنَّ سِنْخَهُ مِنْ حَمَا سَيَسْنَخُ '' وأَنَّ مِا حَماءُ مِنْ الْمُسرافِهِ يُسدَوَّخُ صاحَ وقد صَحَا فَهَلْ طافَ بِهِ ابْنُ أَو أَخُ ؟ أَمَا دَرى أَنَّ السَدِي أَمَّ السَرِّدى لا يُصْرَخُ ''' أَمَا دَرى أَنَّ السَدِي

#### حرف الدال

يا حَسْرَةً على العباد ، لا ارتياعَ بمُبَادِ (<sup>٣)</sup> ، ولا اسْتماعَ لِمُنادِ ، تنديدٌ بكُلُّ نادٍ (<sup>١)</sup> ، وهُيَامٌ في كلِّ وادٍ ، وتوطينٌ على الرِّحلةِ بغيرِ زادٍ (<sup>٥)</sup>:

سَهُوْنَا عَن مُسَاوَرَةِ المَنايا فَيا اللهِ مِنْ سَهُو العِبادِ (1) وغَرَّ أَعَلَى العُمْرِ الْمَبادِ (1)

 <sup>(</sup>١) السّنفع : أصل كل شيء ، ويجمع على أسناخ وسنوخ ، ويستخ أي يتغير وتتبدّل صورته ويَنتن .
 والحُما : الطبيع الاسبود المنتين ، وفي محكم التنزيل : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَينَ مِن صَلْصَنلٍ مِنْ حَمْلٍ مَسْدُونٍ ﴾ الحجر ، آية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أمَّ الرُّدي : قصده وأراده".

 <sup>(</sup>٣) اقتباس قرآني من قوله تعالى : ﴿ يَنحُسْرَةُ عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْرِ أُونَ ﴾
 يس ، آية ٣٠ . والارتباع : الفَزعُ ، والمُباد : الفاني أو الهالِكُ .

 <sup>(</sup>٤) التُشْليد : الملاحاة والتصريح بالعيوب ، وندُّدتُ بالرجل تنديدًا إذا أسمعته القبيح وشتمته . والنادي :
 ملتقى القوم ومجلسهم للتشاور ولا يسمى ناديًا من غير أهله ، وقد سُميَّت لذلك دارً لبني هاشم بدار
 الندوة .

 <sup>(</sup>٥) توظيف لقوله تعالى : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَبُّعُهُمُ ٱلْقَاوُدنَ ۞ أَلَمْ تَرْ أَنْهُمْ فِي كُلِّ وَالْو يَهِبمُونَ ۞ ﴾
 الشعراء ، الآيتان ٢٢٤، ٢٢٥، والتوطينُ: حَمْلُ النَّفْسِ على الأمر حتى تَفِلُ وتلينَ .

الشعر من بحر الوافر ،

 <sup>(</sup>٦) المساورة: الموائبة ، وفي حديث عمر علله : فكيدتُ أساوره في الصلاة ، أي أواثبه وأقاتله ، ومنه قول كعب بن زهير:

به بن رحير. إذا يُساورُ قِسرَانا لا يجللُ له الأيسركُ القِسرُدُ إلا وَهُسوَ جعولُ

وكَم نادَتُ فأسمَعَت اللَّيالي ولكن لا مُصِيخَ إِلَى مُنَادِ ('' / ٤ ب مُجَاهَرَةٌ يسنُكُرِ دونَ عُسرُف وتَسنَديدٌ يُعسادُ بكُسلٌ نسادِ ('' يطُسولُ تَعَجُّبِي مِسنَّا حَلَلْسَنَا ولم نُخَف السُّيُولَ يبَطْن وادِ (''' ولمْ أَرْ مِثْلَسَا سَفْرًا تَسَبَرُوا إِلَى الغايساتِ سَسِمًا دُونَ ذاد ('''

#### حرف الذال

التُّغُوسُ أَخَائِذَ ، والموتُ أَخَّاذَ (°) ، دَرَجَتِ البُطُونُ ، وانْقَرَضَتِ الأَفْخَاذَ (′). هَلْ أُنْسِينَ آنَسٌ أَو أُعِيدَ مُعَاذَ ؟ إِلَى اللهِ المعَادُ ، وهو سبحانَهُ [ المَعَاذَ ] (′′) .

لقَدْ أَسمعتَ لَـ وَناديتَ حَيًّا ولكـن لاحـياة لـن أَــنادى

 <sup>(</sup>١) المصيخُ : المُصنفي بإنصات .وقد استوحي ابنُ الأبّار مضمون بيته من قول كُثيرِ عَزَّةً يرثي صديقه خِنْدِفًا الأسدى :

<sup>(</sup>٢) النُّكُرُ: الأمرُ الشديدُ. والعُرْفُ: الصُّبُرُ ، ومنه قول أبي دهبّل: «ما أحسنَ العُرْف في المصيبات».

<sup>(</sup>٣) الوادي: كُلُّ مَفْرَج بين الجبال والتلال والآكام ، ويُجْمَعُ على الأودية .

 <sup>(</sup>٤) السُّفْرُ: جمعٌ سافر ، وهو الكثيرُ الأسفار ، وتبارى القوم إذا صنع كل واجاد مثل ما صنع صاحبهُ ليعجزَه مُباهاءُ ورياءٌ .

<sup>(</sup>٥) الأخالِدُ: واحدها الأخيذةُ ، وهي الأسيرَةُ . وأخَّادٌ: صيغة مبالغة ، أي كثير الأطَّلَّهِ .

 <sup>(</sup>٦) فَرَجَتْ: مُشْتُ مُشْيًا هَيُّنا . والبطون: واحدها البطن ، وهو ما دون القبيلة وفوق الفَخْل . وانقرضت: البّثت جدورُها .

<sup>(</sup>٧) أنسى : أي أطال الله في عمره . وأنس: هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجيّ الأنصاريّ ، صاحبُ النبي ها ، خدمه منذ هاجر إلى أن قُبضرَ . مات عن ثلاث وغمانين سنة . انظر: للعارف ص٣٠٨ والأعلام ٢٠٨١ . وأعيد: أي اعتصم . ومعاذ: هو معاذ بن جَبَل بن عمرو بن أوس الأنصاري الحزرجي: صحابي جليل ، شهد العقبة الثانية ويَدْرًا وأحدًا . قال النبي ها عنه: « يعم الرجل معاذ » . مات شهيدًا عن ثمان وثلاثين سنة . انظر: البداية والنهاية ٧٧٧ ، والأعلام ٧/ ٢٥٨ . والمَماذ: الملجأ واللهاد : والمَعاد: الرَّجْعة والإيابُ .

الشعر من بحر الكامل.

يا آخِذَا في غَيْرِ مَسْلَكِ رُشْدِهِ هَذي الشُّعُوبُ أَحَلَّهَا بَطْنَ الثَّرَى سِيَّانِ إِمْهَالٌ وإِعْجَالٌ ، مَضى بِاللهِ عُدْ واليهِ عُدْ مُسْتَبْصِرًا

لمْ تَدَّكِسِ أَنَّ السِرَّدى أَخَّسادُ فتلاَحَقَسَ بِبُطُونِها الأَفْخَسادُ أَنس على تَعْسِيرِهِ ومُعَسادُ (١) فاللهُ مِمَّا تَسَتَّسِيرِهِ ومُعَسادُ (١)

#### حرف الراء

شَمِّرْ للرَّحِيلِ مَعَ السَّفْرِ (<sup>'')</sup> ، واقْنَعْ بالقُوتِ مِنَ الوَفْرِ (<sup>'')</sup> ، إِيَّاكَ والثَّقَةَ بأُمَّ دَفْرِ <sup>('')</sup> ، ما أَفْرَبَ العَمَارَةَ منَ القَفْرِ <sup>('')</sup> ، وأشْبَهَ ليلةَ القَرَّ بيومِ النَّفْرِ <sup>('')</sup> .

عِدادُكَ لو يَصْحو فؤادُلكَ أَ فِي السَّفْرِ (١٠ وَحَسْبُكَ بِالنَّزْرِ البِسيرِ من الوَفْرِ (١٠)

فَدَيْسَتُكَ ما هذا السَّرَاخي وإنَّما تَنزَهُ عَن الشَّطُواف تَلتَيسُ الفِني

<sup>(</sup>١) سيّان : مثلان ،

<sup>(</sup>٢) شَمَّر: تهيّا للأمر . والسُّفّر: جمع سافر وهو الكثير الأسفار .

 <sup>(</sup>٣) القُوْتُ : مصدرٌ من قاتَ يقوتُ قوتُنا وقُوتًا ، ويُطلق على ما يُمْسِكُ الرَّمقَ من المطعم ، والوَفْرُ : المالُ الكثير الذي لا يُنْقِصُ الإسرافُ منه شيئًا .

 <sup>(3)</sup> أمُّ دفْرٍ: من أسماء الدّواهي ، وتُطلق على الدنيا . قال ابن الأعرابي: الدُّفُرُ الدُّلُ ؛ للما قيل للدنيا : أمُّ
 ذفر . وبه فُسر قول عمر الله لما سأل كمبًا عن ولاة الأمر فأخبره ، فقال: وادفراه !! قيل: أراد وادّلاه !!

<sup>(</sup>٥) العمارةُ : الآهِلُ من الأمكنة . والقَفْرُ: الخَلاءُ من الأرضِ ، وقيل: هي المقارَّةُ لا نباتَ بها ولا ماه .

 <sup>(</sup>٦) الفَرُّ: البَرْدُ عامَّةً ، وقيل: بل بُرْدُ الشناء خاصَّة . والقرُّ الاستقرار بالمكان لنجعة أو إكمال مسير ، وهو
 الأقرب إلى السياق هذا . والنَّفُرُ: النَّفُرُقُ والجزع والاستنجاد طلبًا للنَّصْرَةِ .

الشعر من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٧)ما بين المعقوفتين ساقط من المتن ، واستدركه الناسخُ فأدرجه في الحاشية اليسري .

<sup>(</sup>٨) وردت هذه اللفظة في المنن ، ولكن الناسخ أدرج كلمة ( الزّهيد ) في الحاشية اليسرى ، ووضع فوقها (صح) . والتطواف: دوام الترحال الإدراك غاية . والنّزرُ: القليل من كل شيء . وحشيك : كفاك ، وهو لا يُختى ولا يُجمع الأنه وُضِع مَوْضِع المصدر ، وقد ورد الفعل ( تلتمس ) في الأصل الخطي بجزومًا باعتباره جواب أمر وهو ما لا يتسق والمعنى المراد ؛ لذا رأينا أن يأتي مرفوعًا .

فإيّاكَ والتَّعْرِيجَ منها على دَفْرِ (1) ألسيسَ صِنَ القَبْرِ المسَّالُ إلى القَفْسِ إذا لَهِجُسوا بالقَسرُّ سِيقُوا إلى السَّفْرِ ومِن أُمَّ دَفْ رِحَدُّرَ النَّاسُ قَبْلَنَا هُب العُسْرَ يُحْظَى بالعمارة آمِلاً أَلَمْ تَرَ وَفْدَ اللهِ مِن بَعْد حَجَّهِمْ

## حرف الزاي

بَسيطُ الحياةِ وَحِيزْ، ونَوْمُ البَيَاتِ عَزِيزْ، إِنَّ للمُتَقِينَ مَفَازًا فلا يفوتَنَكَ تَفْوِيزْ ""، أما لِحَالِكَ مِنَ الانْتقالِ عن مَحَالُكَ تَمْييزْ، مَوَاعِيدُ لِيس /٥١ وراءَها تَنْحِيزْ . وأناشِيدُ يَصِفُ هَواءَها تَقْصيدٌ وتَرْجِيزْ ، لِلسَّعِيدِ بَخَوْفِهِ إِلَى أَمْنِهِ تَجْهِيزْ ، ولَخَوْفِهِ إِلَى أَمْنِهِ تَجْهِيزْ ، ولَجُوفِهِ كَازِيز المِرْجَلِ أَزِيزْ "" ، هل تَمَتَّعَ شِيرَوَيْهِ أو تَمَثَّعَ ابْرَوِيزْ "" ، المعصيةُ خَبَثُ والعُزْلَةُ من النَّاسِ حُرزٌ حَرِيزْ "" :

<sup>(</sup>١) التَّمْرِيخُ على الشيء: الإقامةُ عليه ، والتعريج أيضًا: الَّيْلُ والانعطافُ المصحوبان بخَيْرةِ .

 <sup>(</sup>٣) اقتباس لقولـه تعالى: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَارًا ﴾ النيا ، آية ٣١. والفَوْزُ: الظَّفَرُ بالخير والنجاةُ من الشَّرّ ،
 ومُقار: موضع فوزٍ وتجاةٍ وخلاص مما فيه أهلُ النار؛ ولذلك قبل للفّلاةٍ إِنَا قلّ ماؤها: مُقارَةٌ ، تقاؤلاً بالخلاص منها .

 <sup>(</sup>٣) الأزيزُ : صوتُ الرَّعْدِ وصوتُ غليانِ القِدْر ، وفي الحديث النبويّ الشريف : أنه كان يُصلّي ولجوفه أزيزُ
 كأزيز المرجل من البكاء ، والمرجل: قِدْرٌ من تُحاس .

<sup>(</sup>٤)شيرُويْهِ أحدُّ ملوك الفرس الكبار ، ابن كسرى الثاني (أبرويز) خلع أباه ، وقيل: إنه جمع إخوته وأبناءهم وقتلهم ، ولم يُنْجُ منهم سوى أخيه يزدجرد بن شهريار ، وكان مختفيًا بإصطخر لما قُتِلَ أبوه . صات بالطاعون سنة ٦٢٩م . تولَّى ابنه أردشير الحكم بعد موته وكان ابنَ سبع سنين . انظر : غرر السَّير للثعالبي ، ص ٧٢٨ .

أماً أبرويز فهو كسرى الثاني خسرو بن هرمز ، تولَّى الحكمّ سنة ٥٨٩م . وكان شديدٌ البطش ، فخلعه ابَّه شيرويه وقتله ، انظر: تاريخ الطبري ١٧٢/٢ ، وتاريخ غرر السير للثعالبي ص ٦٦١ .

 <sup>(</sup>٥) الحَبَثُ : الذَّتُ من كُلُّ شيء. والإبريزُ : الذَّهبُ الحالصُ ، وتقول : مَيْزَ الحبيثَ من الإبريز أي الجيد من الردىء .

<sup>(</sup>٦) الإخلادُ إلى الشيء: الركونُ إليه وإيثارُه . والحِرْزُ الحريزُ : الحِصْنُ الحصين .

الشعر من يحر الخفيف.

ما بَسِيطُ الحياةِ إِلاَ وَحِيزُ فَوْزَ المُتَّقُونَ حَقًا وفَارُوا وأَحَقُّ النَّسَاكِ بالسرَّفْعِ حَالاً تُنْجِزُ الوَعْدَ فِي السِّفَاهِ ولكنْ وتَعَافُ التَّقْصِيدَ فِي الرَّهْدِ والرغْ كَمْ تَجَهَّزُت لِلشَّرَاءِ تُرَجِّد يَضْحَكُ اللهُ للمُنَاجِي إذا مَا فَتَهَجَّدُ وَاخْسُ البَيَاتَ فَمِنْ تَضْ خَبَثُ ما يع نَسيرُ إلى اللَّ رُبَّ إِخْالاَدَةِ إلى اليَّاسِ فِيهَا خُلِطَ أَلْ اللهِ اللَّيَاسِ فِيهَا خُلُطَ أَلْ اللهِ اللَّيَاسِ فِيهَا خُلُطَ أَلْ اللهِ اللَّيَاسِ فِيهَا خُلُطَ أَلْ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوِيُّ

ومَـنَامُ الّـذي يَخـافُ عَزِيـزُ ('')
وتَخَطَّـاكَ الفَـوزُ والـتُغْوِيزُ
مَنْ عَدَاهُ لَـدَى الوَرَى تَعْبِيزُ ('')
مَوْعِـدُ الرُّشَـدِ مَـا لَـهُ تَنْجِـيزُ
مَوْعِـدُ الرُّشَـدِ مَـا لَـهُ تَنْجِيرُ
مَهُ فنيها التَّقْصِيدُ والتَّرْجِيزُ
هِ كَـانُ ليسَ للسَّرَى تَجْهِيزُ
طَالَ مِنهُ تحت الدَّياجِي أزيزُ ('')
سِيعِهِ بُسرَّ مُلْكَـهُ أَبْرَوِيسزُ ('')
يعيهِ بُسرَّ مُلْكَـهُ أَبْرَويسزُ ('')
لِمُعَـانِي عَـنَائِهَا تَـسْرِيزُ
لِمُعَـانِي عَـنَائِهَا تَـسْرِيزُ
واعْتزالُ الأَشْكَال حِرزٌ حَرِيزُ (خَرِرُ حَرِيزُ ('')

## حرف الطاء

أَقَرَّ فِي جَنَّنِهِ الْمُتَخَمَّطُ (١) ، وأَفَاقَ مِنْ جِنَّتِهِ الْمُتَخَبِّطُ (٧) ، وقَرَعَ سِنَّ النَّدَم

<sup>(</sup>١) عزيز: نادِرٌ وقليل.

 <sup>(</sup>٣) النُّسْاك: مفردها الناسيك ، وهو العايدُ الزاهد. والرفعُ والحالُ والتمييز مصطلحات تحوية أحسن ابنُ
 الأيّار توظيفها.

 <sup>(</sup>٣) يضحك: بَيْشُ ، أي يلقاء لقاء جميلا . والمناجي: الدّاعي المبتهل إلى ربِّهِ بالدعاء .

<sup>(</sup>٤) تَهْجُد: من الأضداد ، بمعنى نام ليلاً أو سَمِوْ ، ومنه قبل لصلاة الليل النهجُدُ ، وتهجّد القومُ إذا استيقظوا لأمر أو صلاة ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيلِ فَتَهَجّدُ بِهِ. تَافِلَةً لَكَ ﴾ الإسراء ، آية ٧٩ والبيات: الأمر بأني القومَ ليلاً . ويُرّدُ سُلِبَ ، وفي المثل: و مَنْ عَزْ بُرّ ه أي مَنْ غَلْبَ أَخذ السُلْبَ.

<sup>(</sup>٥) الْخُلُطَّةُ: المشارَكةُ . وداءٌ دُويٌّ: عُضال . والأشكال ما يشاكلون الإنسان سلوكًا وغايات .

 <sup>(</sup>٦) الجَـنَنُ: القَبْرُ يَسْشُر اللَّيْتَ ، والنَّاحْمُطُ: الرجلُ شديدُ الغضيهِ له ثورةً وجَلَيَّة ، ورجلٌ متخمط في الضلالة:
 مُتماد فيها .

<sup>(</sup>٧) الجِنَّةُ: الغَفْلَةُ . والْتَخَبُّطُ: السَّادِرُ السائر على غَيْر هُدَّى .

على شَرِّهِ الْمُتَأَبَّطُ ('' ، يا حَسْرِتَا يَتْلُو الْفَرِّطُ ، ويَا وَيْلَتَا يُنَادِي الْمُتُورِّطُ<sup>('')</sup> ، فَاز دُونَ الفَاسِطِ الْمُقْسِطُ ، وامْتَازَ مِنَ الْمُسْرِفِ الْمُتَوَسِّطُ ، واثْقَبَضَ - لَمَّا أَتَاهُ اليقينُ -المُتَسِّطُ ('':

> أَفَرَّ على حُكْمِ الرَّدَى المُتَخَمِّطُ عليكَ سَبيلَ الخَيْرِ وانْظُرُ إلى الذي وإيَّاكَ والتَّفْرِيطَ في البرَّ والتُّقَى وحاول مِن الدُّنيا الدَّبَيَّةِ مَخْلَصًا

وقَرَّ كَأَنْ لَم يُصْرَعِ الْتَخَبِّطُ / ٥ب تَـابَّطَ شَـرًا هَـلْ نَجَا الْمَتَأَبِطُ (١) فَكَمْ قَرَعَ السِّنُ اللَّهولُ الْفَرَّطُ (٥) وأنى وأنت النَّاشِبُ المُتَوَرَّطُ (١)

(١) وقرع سن النادم مثل ، ويُروى و سن النّذم ، و منه قول جرير :
 إذا ركبت في سن مخسيرة على العبن يُشرعُ سين خَرْوان نادم

(٢) من قول عالى : ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَنحَسْرَقُ عَلَىٰ مَا فَرْطَتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ ﴾ الزمر ، آية ٥٦ ، وقد عَشَّبَ الباقلاني على هذه الآية بقوله : ٥ وهذه نهاية في التحذير من التفريط » . والويل : كلمة تقال ذكل مَنْ وقع في عذاب أو هلكة . ورُويَ عن عطاء بن يسار أنه قال : ٥ الوَيْلُ وادٍ في جهتم تنصهر من حُره الجال » ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيُلَّ لِلْمُطْفِقِينَ ﴾ المطففين ، آية ١ .

(٣) الفاسطُ: المائِلُ عن الحقُ. والمُقسِطُ: العادل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عُمِبُ ٱلْمُقسِطِينَ ﴾ المائدة ، آية ٤٦ ، والحجرات ، آية ٩ ، والمعتحنة ، آية ٨ ، وامتاز القومُ إذا عُيزَ بعضهم من بعض ، يُقال : مِزتُ الشيء من الشيء إذا فَرَقت بينهما ، ومنه قوله عزَّ وجلُ : ﴿ وَاسْتَزُوا البُومَ آيُهَا الْمُخْرِمُونَ ﴾ يس ، آية ٩ ، الانقباض : الزواه ما بين العبنين اشمئزازا أو رهبة . والْتُنْسَطُ : الْمُنْهَلُلُ الوجه استبشارا . وقوله : و لما أثاه البغين ﴿ وَكُنَا نَكَيْنُ بِيَوْمِ الدَيْنِ ﴿ حَتَّى الْمُعْرَمُ فَى الْمَعْرَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وقوله : ﴿ وَكُنَا نَكَيْنُ بِيَوْمِ الدَيْنِ ﴾ حَتَّى أَنْيَاكَ ٱلْبَغِيرُ ﴾ أَنْهَا المُحْرِمُ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

الشعر من بحر الطويل.

(3) في الأصل «سبيل » بالرفع وصوابه ما أثبتنا . المتأبط: الواضع الشيء تحت إبطه ، وتأبط شرًا من حَسن التورية . وتأبط شرًا لفَّبَ تُقَبّ به ثابت بن جابر الفهمي ، وهو شاعر جاهلي صعلوك ، شاع شعره في وصف الفيلان والجن ، وقُتِل في بلاد هُلئيل ، وألقيت جثته في غار يُقالُ له: رخمان . انظر: ميدان: قصائد جاهلية ، ص ١٩٢٧ وما بعدها .

(٥) اللَّمُولُ: السَّالي عن الشيء والنَّاسي له ، والسَّادِرُ في غَيِّهِ ، واللَّمْلُ: تَركُكُ الشيء تنساه عن عَمْدِ .
 (٦) النَّاشيء المرتبك في الوَّل .

لَعَمْرُ أَبِيكَ الخَيْرِ مَا عَزَّ قَاسِطٌ تَبَرَّأُ عَالٍ مِن مَسَاعِيهِ مُسْرِفٌ سَيْنُخَفِضُ الطَّمّاحُ إِثْمًا وعِزَّةً

ولوْ مَلَكَ الدُّنيا ولا ذُلَّ مُقْسِطُ وأَحْمَدَ عُقْبَى أَمْرِهِ الْتُوسُطُ ويَنْقَسِضُ السِتُلْعَابَةُ الْتَيَسِّطُ (١)

#### حرف الظاء

المَرْءُ تُحْصَى عليهِ الألفاظُ والأَلْحَاظُ '' ، وهو يملِكُهُ الازْدِهَاءُ والاغْتَياظُ ، ولا يُدْرِكُهُ الارْعِوَاءُ والاتْعَاظُ '' ، أَيْنَ الحفيظَةُ والاحْتِفَاظُ . هل يَسْتُوي الرُّقودُ والاَيْقاظُ '': والاَيْقاظُ '':

خَفْ كِتابًا وكاتِبًا يَتَقَصَى واخْفِض العَيْنَ إِنْ سَمتُ لازْدِها و واخْفِض العَيْنَ إِنْ سَمتُ لازْدِها و طَالَ وَعُظٌ مِنَ اللّيالي فَوَعْظٌ حفِظً الله مَنْ أضَاعَ الأماني أيقط الطّرف والأنام فيامٌ

فِيهِ صُغْرى الألفاظ والألحاظ وغِضِ النَّفْسَ إِنْ طَمَتْ باغْتِبَاظِ (٥) بَدْدَ أَنَّا لاَ نَرْعَوِي لاتَّعَاظِ عَنْ حِفاظ يُكِنَّهُ واحْتِفَاظِ مَنْ يَقِيسُ الرَّقُودَ بِالأَيْقَاظِ ؟(١)

 <sup>(</sup>١) الطمّاح : الشّرة من الرجال ، وكُلّ مُغرّط في تكبُّو فهو طامح بيّن الطّماح . والتلعابة بكسر التـاء : كثير اللعب .

<sup>(</sup>٢) تُحْصَى: تُرْصَدُ وتُعَدُّ. والألحاظُ : واحدها اللحَظَةُ ، وهي النَّظْرَةُ - اختلاسًا - من جانب الأُدُنِ وعوجر العين .

 <sup>(</sup>٣) الازدهاء: التكبُّرُ والاستخفاف. والاغتياظُ: الغضّبُ، وقيل: أشدُّه. والارعواهُ: الندمُ على الشيء والانصرافُ عنه والتّركُ له.

<sup>(1)</sup> الحفيظةُ: الحَمِيَّةُ والغَضَبُ جَفْظًا للحُرُماتِ ، وقيَّدها بعضُهم فرُيطَتُ بزمن الحرب.

الشعر من بحر الخفيف.

<sup>(</sup>٥) سَمَتُ: تطاولت وتطلعت . وغِضْ: كُفُّ واكبح . وطَمْتُ: عَلَتْ كِبْرًا .

<sup>(</sup>٦) الطَّرْفُ: اسمٌ جامعٌ للبَصَرِ لا يُتنى ولا يُجْمَعُ. والأنامُ: ما على ظهر الأرض من جميع الخَلْقِ ، وأشار صاحب و جمهرة اللغة ٥ إلى أنَّ الكوفيين يجعلون له مفردًا هو (نيم) ، ولم يعرفه البصريون . والأيقاظ واحدها يقظانُ ، واليقظة نفيض النوم .

### حرف الكاف

رُبَّ حِجَابٍ مَهْتُوكُ ، وجَنابٍ مَنْهُوكُ (١)، ومَحْروصٍ على اقْتِنَائِهِ مَثْروكُ ، لَحِقَ حَقِينٌ بِمَسْفُوكُ ، وثَبَتَ عندَ مَصْدُوقِ ومَأْفُوكُ ، فَنَاءُ مالكِ ومملوكُ (١).

ويَسْتُ عِزَّكَ لَسَوْ فَكُسَرْتَ مَسْهُوكُ لا بُدَّ يُصْبِحُ يومًا وهُ وَ مَثْرُوكُ (٢) دَمًا يُخْضَّبُ مِنْهُ النَّحْرُ مَسْفُوكُ (١٠/١٦ وآفِكُ الفِحُسرِ فِي الآيساتِ مَسْأُفوكُ فيها اسْتَوَى مالِكٌ -هُلْكًا- ومَمْلُوكُ (٥) حِجَابُ عُمْرِكَ يَا مَغْرُورُ مَهْتُوكُ كَفَاكَ مَا قَمَشَتْ كَفَّاكَ مِنْ نَشَبِ لَهُ بَسَالٍ عَسلى زَلاَتِ وَلَدَّسَا لا شَكُ في الأَجَلِ المُحْتوم يَلْحَقُهُ يَقْسلى الشُّواءَ بَسِدَارٍ غَسْرٍ تَاوِيَة

## حرف اللام

لا جَاهَ فِي الدُّنيا كالخُمُولُ ، ولا حَظُّ يُعْدَلُ بِالقَبُولُ ، أَيُّ غَزُو لعامِلِ على الغُلُولُ"، الغُلُولُ، وَتَصَوُّرُ أَواهِلِ المُنَازِلِ كالطُّلُولُ"،

 <sup>(</sup>١) الحجابُ: السَّثرُ: وكُلُّ ما حال بينَ شيئين ججابٌ ، والجمع حُجُبٌ لا غير. ومهتوك: مُمَزَّقُ ومفضوح.
 والجُنابُ: الفِناهُ ، ومنهوك: منقوصٌ .

 <sup>(</sup>٣) الحقينُ: كُلُّ شراب حُقِنَ - أي حُيسَ - في سقاء ، ومَسْفُوك : مَصْبُوبٌ أي تساوى كلُّ ما حُيسَ
 وأريق والمألوك : الذي يقبلُ الإفك ويطله ، والإفك : الكَلْب .

الشعر من يحر البسيط.

<sup>(</sup>٣) قَمَشَتُ: جَمَعَتُ ، والفَّمُشُ: جَمُّعُ الشيءِ من هنا وهناك . والنَّشَبُ: المالُ الأصيلُ والعقار .

 <sup>(</sup>٤) يُخْضُبُ: يُصُبِغُ بلون كحمرة الدم . والتُحَرُ: أعلى الصُدر ، وقيل: هو مَوْظِنُ القلادة منه ، مذكر لا غير وجمعه نُحورٌ.

<sup>(</sup>٥) يَقُلَى: يُبُغِضُ. والثُّواهُ: الْمُقَامُ،

 <sup>(</sup>٦) أواهِلُ: واحدها آهِلُ ، والمكانُ الآهِلُ: العامِرُ يساكنيه ، والطلول: واحدها الطَّلَلُ ، وهو ما شخصَ من آثار الديار ، ويجمع على أطلال أيضًا .

حُمَّ ارْتِحالُ الحَيِّ الحُلُولُ ('` . فأيْنَ الأَسَفُ لطولِ النُّهولُ ، والبكاءُ على الشَّبابِ والكُهولُ ؟ لا يَثْمي غَرْسُ التَّوْيَةِ النَّصُوحِ إِلاَّ على الدَّمْعِ الهَمُولُ (''):

فاضَّرَعْ إلى اللهِ فِي القَّبُولِ (\*)
فلا جِهَادٌ مَع الغُلُولِ (\*)
فاعْتَبروا يا أُولِي العُقولِ (\*)
فإنَّما النَّقْصُ فِي الغُصُولِ (\*)
لِدَارِها وَحْشَدُ الطُّلُولِ (\*)
بالبَيْنِ فِي حَيِّها الخُلُولِ (\*)
وغَسنُ عَسنْ ذاكَ فِي دُهُولِ (\*)
وطَوَّحَتْ بَعْدُ مِنْ كُهُولِ (\*)
غاسِلُهَا بِالدَّمِ البَهُولِ (\*)

لا جَاهَ للعَبْدِ كَالَحُ مَسُولِ
ونَسَزُهِ السَّعْي عَسَنْ ريساءِ
عَسَبَّرَ غَسَدُرُ السِزَمانِ عَسَنُهُ
واحْسِرِزُوا بِالطَّوَى كَمَالاً
عَسَزُ الْسَتِدَادُ يِسَأَلْسِ دُلْسَيَا
صُرُوفُها جَهْسِرَةً تُسنسادِي
كَم استباحَتْ مِسنَ السَبرايا
ودَوَّخَتْ فَسَبُل مِسنْ شَبَابِهِ
ما أهمل الحَرْمَ في الخطايا

 <sup>(</sup>١) حُمُّ الأمرُ : قُضيَ ، وحُمُّ جمامُهُ : نزل به الفَـنرُ المحتسوم . والحَيُّ من أحياه العسرب تقعُ على بني أبو
 كثروا أم قلُوا .

 <sup>(</sup>٢) الدهولُ: تُركُكُ الشيء تنساء عن عَمْد . وينمي وينمو: يربو وينضج . والتوبة النُصوحُ: الصادقة .
 والهمول: الدمم دام سقوطه مع ضَعَف ووَهَن .

الشعر من مُخَلُّع البسيط .

<sup>(</sup>٣) اضْرَعُ: تُذَلُّلُ لله طلبًا للمثويةِ .

<sup>(</sup>٤) الغُلولُ: الخيانةُ.

 <sup>(</sup>٥) من قدوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱللَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مِن دِيَنرِهِمْ لِأَوْلِ ٱلْخَنْمُ مَا طَنتَتُمْ
 أَن خَرْجُوا ۚ وَطَنُوا أَنْهُم مُانِعَتُهُمْ حُصُوبُهُم مِن آللهِ فَأَنْتَهُمْ آللَّهُ مِنْ حَمِثُ لَمْ خَصْبِهُوا ۚ وَقَذْفَ فِي
 قُلُومِهُ ٱلرُّعْبُ خُوْرِهُنَ يُنُوجُهُم بِأَنْدِيمِ وَأَنْدِي ٱلْمُؤْمِدِينَ فَأَعْتَبُرُوا يَتَأْوِلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ الحشر ، آية ٢ .

<sup>(</sup>٦) الطوى : طوى فلانٌ نهارَه جائمًا يطوى طوّى فهو طاو .

<sup>(</sup>٧) غَزَّ الشيءُ : جامعُ لكل شيء إذا قلُّ حتى يكاذ لا يوجدُ من قِلْتِهِ . والأنسُ: الألفة .

<sup>(</sup>٨) صروف الدُّهْرِ : نوائيهُ وحِدْثالُهُ ، والواحدُ منها صَرْفٌ . والبِّينُ: الفراقُ .

<sup>(</sup>٩) دُرُّحْتُ : أَذَلُتُ وَأَخْضَعَتْ . وَطَوْحُتُ: أَهَلَكَتُ .

#### حرف الميم

عُرَى الأعْمَار إلى انْفِصَامْ ، وأَمْرُ اللهِ ما مِنْهُ اعْتَصَامْ (١١) ، نَزَلَ النُّعْمَانُ مَنْزِلَ عِصَامْ (") ، ودَحَضَتْ حُجَّةُ اللَّجْلاَجِ والأَلَدُ الخِصَامُ (") ، آو لِخَطْبِ عُظَامْ ، وحَرْبِ عُقَامٌ (1) ، وانْتِقال لا يُؤْمَنُ فيه مِنَ انْتقامُ ، أَلْوَى الظُّعْنُ [7] ] بالمُقَامُ (٥) ، وأتى الموتُ على السُّقامُ ، هذا عُبَابُهُ في الْتِطَامُ ، ولابُدُّ لَهُ مِنَ اقْتِحَامْ ، ومُوْرِدُهُ غَيْرُ عَذْبِ فما لَهُ كثيرَ الزِّحَامْ ! (١):

(١) عُرى: واحدها عُرُوةً ، والانقصامُ : تَصَدُّعُ الشيءِ ولمّا ينكسرُ ، وبذلك فُسُرَ قوله تعالى : ﴿ لَا أَنفضَامُ لَمَّا ﴾ البقرة ، آية ٢٥٦ . والاعتصام : اللجوءُ والاحتماء .

(٢) النعمانُ بنُّ المنذر أحدُ ملوكِ المناذرة العِظام ، لُقَّب بأبي قابوس ، وتوفي ٦١٣م . وهجاه عمرو بن كلثوم ، ومنه يُعيِّرهُ بأمَّهِ:

مُشيئُ المقدد في الينسبوب والحساج تمشى يجدلن من لوم ومنتمسة

أما عصام ، فهو عصام بن شهير الجرُّميُّ ، حاجبُ النعمان بن المنذر ، ويُضرُّبُ به المثل في نباهة الرجل من غير قديم ، فقالت العرب: ﴿ كُنَّ عِصاميًّا ولا تكنَّ عِظاميًّا ﴾ . وفيه قال النابغة الدُّبياني:

تَفُسنُ عِصام سودُن عِصامًا وعلَّمَ فيهُ الكِّسرُ والاقداما وصري أرثه ملك الهماما حسي غلا وجاوز الأقواما

انظر: مجمع الأمثال للميداني (مثل رقم ٤١٨٩) ، وجمهرة الأمثال للعسكري (مثلٌ رقم ١٧٤٣).

(٣) دحضت حُجَّتُهُ أي بَطَلَتُ ، من قوله تعالى : ﴿ خُتَّهُمْ دَاحِضَهُ ﴾ الشورى ، آية ١٦ . واللجلاءُ : المتلعثم الذي يجول لسائه في شدقه ، فلا يبين كلامه . والألدُّ : الشــديدُ الحصــومةِ ، وثمة افتياس قراني من قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. وَهُوَ أَلَّدُ ٱلْحَصَامِ ﴾ البقرة ، آية ٢٠٤ .

(٤) الحَطُّبُ: الأَمْرُ عَظُمَ أَم صَغُر ، وفي التنزيل: ﴿ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْرَ أَيُّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ الذاريات ، آية ٣١ . الجِجْر ، آية ٥٧ ، وتُجمع على خُطوب. والحربُ العقامُ : الشديدة التي لا يلوي فيها أحدُّ على أحد.

(٥) الظُّمْنُ : الرَّحْلُ : والظُّمِّنُ : سَيْرُ الناديةِ لنُجْمَةِ ، أو حضور ماه ، أو طلب مَرْبَع ، أو تحوّل من ماه إلى ماء أو من بلد إلى بلد ـ

(٦) العُبابُ : الموج ، والالتطام : التدافع من التطمت الأمواجُ إذا ضرب بعضها بعضا . والمُؤردُ : المتهل ، ويجمع على موارد . ثمة توظيف لقول بشار بن برد :

عُرَى الأعْمارِ يَعْروها انْفِصَامُ سَواءً في السُّرَى مَلِكُ وعَبْدً أعِدٌ لَمُوقِفِ العَرْضِ احْتِجاجًا ولا يَعْظُمْ سِوَى التَّهْريطِ خَطْبُ أبين لبي هَل تُسَبَارِزُ أَمْ تُولِّي ولم تَعْرِفُ وَقَدْ فَحِئَ الْبَقالُ تَوقَ مِن السَّفارِ على اغْتِرَارِ وإنَّ اللَّوْتَ للأَثْقَبِي شِيفاءً وإنَّ اللَّوْتَ للأَثْقَبِي شِيفاءً وتَعْلَمُ مُ أَنْهَا تُسرَدِي يَقِينَا وإنَّ مِن الْعَجَائِي إِنَّكَ في يحَارِ وإنَّ عَسن الْعَجَائِي إِنَّ لَهُ أَمْرَتُ

وأمسرُ اللهِ مسا مِسنَهُ اعْتِصَامُ تُوى النُّعمانُ حَيْثُ ثُوى عِصَامُ لعلُسكَ ليس يَقْطَعُسكَ الخِصَامُ عليكَ فإنَّهُ الخَطْبُ العُظَامُ '' إذا شَرِكَتْ بيكَ الخَرْبُ العُقامُ '' أغَفْسرٌ للدُّنسوبِ أم انستِقامُ فليس لساكِني الدُّنيا مُقامُ '' كما أنَّ الحيساة لهُ سَقامُ مِنَ الدُّنيا طَمَتْ فَلَهَا الْتِطَامُ ''' ومِسنَا في غَوَارِيهِا افْسِحَامُ ''' مُواردُهُا وإنْ كَسُمُرَ السرِّحَامُ مُواردُهُا وإنْ كَسُمُرَ السرِّحَامُ '''

والمسورد العمذب كمشير المزحام

يسزدحم السناس عسلي بابسه

وقد ضمن ابن حمديس الصقلي عجز البيت فقال:

لسئن تزاحمسنا بمساحاته فسالمورد العذب كشير السزحام

الشعر من بحو الوافر .

(١) تُبارِزُ: تتصدّى مُعَلَمًا . وتُولِّي: تُدْييرُ اندحارًا . وشرِكتْ أي أوقعتْ بك في حبالها ، والشّرَكُ: حبالةً
 يُرتبك فيها الصيدُ .

(٢) تُوَقُّ أي خُلاً حِلْرك . والسُّفار : الرَّحيل .

(٣) طما الوادي ، عُلا وغُلُبً .

(١) تُرْدِي: تُهْلِكُ . والغوارِبُ: واحدها الغارِبُ ، وهو أعلى كلُّ شيء .

### حرف النون

كَأَنْ بِالرَّحِيلِ قَدْ كَانْ ، وِبِالْخَلْيطِ قَدْ بِانْ ('' ، لا نَامَتْ عَيْنُ الوَسْنَانْ ('' ، ولا وَأَلَتْ نَفْسُ الْجَبَانُ ، لطاعَةِ الشُّحِّ في المعاصى حُسَّبَانُ ، فاسْمَحُ بالمُوْجودِ إذا بَخِلَ الزَّمانُ ، ما بالمربوب على الرُّبِّ هُوانْ ، هلْ مَنْ دانَ دُنياهُ بالوفاءِ خَوَّانْ ؟ بادِرْ فليسَ مِنَ البَوَادِرِ ضمانْ (٣) ، وخاطِرْ طَلَبَ الخطير في ذاتِ الرحمنْ ، تَحُزْ قَصَبَ السُّبْقِ فِي الرِّهانُ ، وتَفُزْ يَوْمَ الفَزَع الأكبر بالأَمانُ (1) .

جَـــدَّدْ لِنِيَّـــيِّكَ القَصِــيَّةِ نِــيَّةً فَكَأَنْ بِمَحْتُومِ الرَّدَى قَدْ كَانَا /٧أ يَوْبِ إلى التُّرْبِ اسْتَقَلَّ وبانا (<sup>٥)</sup> صَحِبَتُهُ طُولَ حِساتِهِ وَسُنَّانا بدمائه مُستنسلاً وحَسنانا

وانْظُرْ لِنفْسِكَ راشِدًا أَوْ دَعْ فَكُمْ بِالْمُوْتِ يَنْتُنِيهُ الفِيتِي مِنْ غَفْلَةِ نَا يُؤْسِ لِلدُّنا الدُّنيَّةِ ضَرُّجَتْ

(١) بانَ: رَحَلَ. والخليطُ: القومُ الذين أمْرُهُم واحِدٌ ، وقد يجمع على خُلُط وخُلُطاه . و ٥ بانَ الخَليطُ ، من التراكيب التراثية الشائعة الاستخدام لدى الشعراء القدامي ، من ذلك قول جران العود النُّميّريّ: بالذ الخلبط فهالتك التهاويل والشوق مُحتضر والقلب مثبول وقول يشر بن أبي خازم :

ألا بسانًا الخلسطُ ولسم تُسزاروا وقلبُكَ ق الظعساتين مُستَعطارُ

(٢) الوَّسْنَانُ: النائم الذي ليس عُسْتَغُرِق في نومه . وقوله الا نامتُ عينُ ... ا تستدعي مقولةً خالِد بن الوليد التي أطلقها عند موته ذامًّا الجُبِنَّ ؛ ولقد لقيتُ كذا وكذا زحْفًا ، وما في جسدي مَوْضعُ شير إلا وفيه طعنةً أو ضربةً أو رَمِّيةً ، ثم هأنذا أموتُ حَنْفَ أنفي كما عِوتُ البعيرُ ، فلا نامتُ أعين الجيناه ،

(٣) المربوب: المعاهَدُ. ودانَ دنياه: قُومُها حتى لائتُ له . والبُّوادِرُ: مفردُها البادِرَةُ ، وبادِرةُ الرجل إقدامُهُ .

(٤) حازٌ قَصَبَ السُّبُق: استولى على الأمَّد وأدركَ الغاية ، وهو مَّثلُ ، انظر : حلية الفرسان ١٢٠ . والفزع: الرُّوعُ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا يَخْرُنُّهُمْ ٱلْفَرْعُ ٱلْأَكْبُرُ وَتَنَلَّقْنَهُمُ ٱلْمُلْيَكَةُ هَنذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ الأنبياء ، آية ١٠٣ .

الشعر من بحر الكامل.

(٥) التُّرْبُ : الطفل يضعفه المرضُ فلا يَشُبُّ ، وترب الرجل الذي ولد معه ، وأكثر ما يكون ذلك في المؤتث . استقل وبان: غُصِبٌ وتأي .

لَوْ أَنَّ صَرْعَىٰ لَيْلِها ونَهَارِها بِنَ اصْطِرابِ واصْطِرامِ كلَّ مَنْ لا تَأْمَنِ الآيامَ وَاخْشَ صُرُوفَها لا تأْمَنِ الآيامَ وَاخْشَ صُرُوفَها وعلى خَلائِقها الخلائِق رُكِّبُوا كمَ ضامِنٍ لكَ مِنْهُمُ إِخْلاَصَهُ بِالْبِي بَصِيرٌ بالرَّمانِ وأَهْلِيهِ بالبَيْ مَانَ وأَهْلِيهِ مِلْ الرَّهانِ وأَهْلِيهِ مِلْ الرَّهانِ وأَهْلِيهِ مِلْ الرَّهَانَ وأَهْلِيهِ مَلْ الرَّهَانَ وأَهْلِيهِ مَا رَاهِنَ السَرُّهَاذَ إِلاَّ فَاتَهُمُ مَا المَانُ عَنْ السَرُّهانَ وأَهْلِيهِ أَلْمَانَ وأَهْلِيهِ مَا المَانُ عَنْ السَرُّهانِ وَالنَّاسُ يُومَ العَرْضِ مِنْ أَنْ أَمْنُ مِنْ عَنْ السَرُّهانِ عَنْ العَرْضِ مِنْ المَانِيةُ مَا العَرْضِ مِنْ عَنْ المَانُونُ مِنْ المَانُونُ مِنْ المَانُ اللهَ المَانُهُمُ العَرْضِ مِنْ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُونُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ اللهَ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُ اللهَانُ المَانُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُ المَانُ المَانُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُ المُنْ المَانُونُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُونُ المَانُ المَانُونُ المَانُ المَانُونُ الْ

حُسِبُوا لفاتوا العَدُّ والحُسْبَانَا يَسرْجُو مَكانَا سَاكِنَا وزُمَانا فَلَسرُبُ عِسزٌ صَسِيْرَتُهُ هَوانا أُومَا تَسرَى أُوفاهُمُ خَوَّانا (() فإذا استحالَتْ يَسْتَحِيلُ ضَمانا قطعَ الأنامَ وواصلَ السِّحمانَا سَبْقًا وأَحْرَزُ كيفَ شاءَ دِهانَا خَوْفٍ سُكَارَى أَنْ يُفيقَ أَمانًا (())

## حرف الصاد

يا مَنْ يُغْرِيهِ القَبْصُ، ولا يُغْنِيهِ الشَّقْصُ "، أَذَلَّ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ الحِرْصُ "، وحلُّ أَجْرَامَ الكَمالِ النَّقْصُ ، فكم يُنْضِيكَ الوَخْدُ والنَّصُّ ، ولا يُرْضِيكَ البحثُ والفَحْصُ "،

<sup>(</sup>١) خلائق: شيعٌ وسماتٌ . والخلائق: النُّشُرُ . ورُكُّوا: صُوْرُوا وجُمِلُوا .

 <sup>(</sup>٣) استبحاء لغوله تعالى : ﴿ يَنَاتُهُمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ أَ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيرٌ ﴿ يَنَاتُهُمَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرَى وَمَا هُم تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِقَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كُلُ ذَابِ حَمْلٍ خَلْهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُرَى وَمَا هُم بِسُكَرَى وَلَمَا هُم بِسُكَرَى وَلَمَا هُم بِسُكَرَى وَلَمَا هُم الْإِيَّانَ ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٣) القَبْصُ: التناولُ بأطراف الأصابع. والشَّقْصُ: القليلُ من كثير.

<sup>(</sup>٤) حُلِّ لمعقود قول أبي العتاهية : تعسالي الله يسا مسلم بسن عمسرو

أذلُّ الجِسرُ صُ أعسناقَ السرُّجالِ

 <sup>(</sup>٥) يُنْضِيكَ: يُخْلِفُك ويَبْلِيك. والوَخْدُ: ضَرْبٌ من سَيْرِ الإبل ، يُشْبهُ النعامُ ترمي يقوائمها سعةً خَطْوِ
 وسرعة مثى ، والنَّصُّ: السَّيْرُ الشديدُ حتى تستخرج الدابة أقصى ما عندها .

الشعر من بحو السُّويع .

يا شرهًا للبيض والصُّفر هَلُ في الشُّقْصِ لَوْ تَعْصِي الْمُنِّي مَقْنَعٌ خَفِ افْتِقَارًا عِنْدَ نَبِيلِ الغِنْي أرْضَاكَ بِلِ أَنْضَاكَ فِي غَيْرِ مِا بِ خَبُّذَا يَحْثُكُ لِوْ كِانَ عِن

يَثْني الرّدَى القَبْضُ أو القَبْصُ اللهُ وأنت لا يُقْنِعُكَ الشِّقْصِ (1) أذَلُ أَعْنَاقَ الْوَرَى الْحِرْصُ كم كَامِل أَدْرَكَمُ السُّنَّقُصُ أجُدى عليكَ الوَخْدُ والنُّصُّ رُشيدك ذاك البَحيثُ والفَحيصُ

## /٧ب حرف الضاد

إِلاَمَ نَلْغَبُ وَنَحْوضَ ؟! والْمَرْءُ على اللهِ مَعْروض ، مَسْنُونُهُ ومَفْروضُهُ مَشْيِيٌّ وَمَرْفوض ، كَأَنْ ليسَ عليهِ قُدُومٌ ولا إليهِ نُهُوض ، الْمُؤْمِنُ بَصَرُهُ مَغْضُوض (")، والمُوقِنُ بَنَانُهُ مَعْضُوض، لا تَبْقُ بالدُّنْيَا فأقصَى ظُهورهَا غُموض، ولا تَصْحَب الأردي فَرُبُّ مَرْفوع على الجوار مَخْفُوض (1).

يا مَنْ يُغَرُّ يِمُضْمَحِلاً تِ المُنَى حَتَّامَ تَلْعَبُ ذَاهِلاً وتَخُوضُ (٥)

<sup>(</sup>١) البيضُ والصُّمُّرُ هما الفِصُّةُ والدُّهَبِّ. والقَبْضُ: التناولُ بجميع الكَفُّ.

 <sup>(</sup>٢) اللَّذي: جمع مُنَّذِه ، وتُطلُّقُ على كلُّ ما يُتمنَّى ، والمُقتَّعُ: المارَّبُ والغاية .

<sup>(</sup>٣) غُصْ بَصَرَهُ فهو مَغْضوضٌ وغُضيضٌ : كَفَّهُ وكسرَهُ وخفضهُ ، وقيل: إذا داني بين جفونه وتَظَّرَ ،

<sup>(</sup>٤) المُوقِئَ: المُتَحَقَّقُ من الأمر المزيح الشَّكُ عن ذاته ، والبِّنانُ: الأصابعُ ، وقيل أطرافُ أصابع البدين ، وزاد اللُّبُتُ فقال : والرجلين أيضًا .

الشعر من يحر الكامل.

<sup>(</sup>٥) المضمحلات: واحدها مضمحلة ، وهو الشيء الفاني . وحثَّامَ: أصله ٥ حتى ما ٤ فحُذِفت ألفُ ٥ ما ٥ للاستفهام ، وكذلك كلُّ خَرْفُو من حروف الجرُّ يدخل في الاستفهام على (ما) ، كقوله تعالى: ﴿ عُمُّ يُتُسَاَّةُ لُونَ ﴾ النبأ ، أية ١ .

تُخْفي إِذَا عُرِضَ الوَرَى مَعْرُوضُ (')
مَسْعَاهُ يهومَ حِسايهِ مَرْفُوضُ
نَهضوا وما للمُذّنبينَ نُهوضُ (')
أَمَلاً وخاشٍ طَرْفُهُ مَغْضوضُ (')
دُو رَوْعَة وبَسَائهُ مَعْضُوضُ (')
سيطولُ في بَطْنِ التَّرابِ عُمُوضُ
في الرُّثبَةِ المَرْفوعُ والمَخْفُوضُ (')

لا تَكْذِبَنَ فَكُلُّ مِا تُبْدِي وما وَلَرُبَّ مَقْبُولِ المَساعي في الدُّنا للهِ دَرُّ التَّالُسبِينَ فسبإنَّهُمْ كَمْ بِينَ حَاشٍ بالطَّماح فؤادَهُ وَالَّى السَّفَكُرُ فِي الْمَالِ فَرَوْعُهُ وَاللَّهُ للْذِينَ تَظَاهَرُوا بظُهورِهم وهُناكَ يَسْتَوْلي الدُّنُورُ ويَسْتَوِي وهُناكَ يَسْتَوْلي الدُّنُورُ ويَسْتَوِي

## حرف العين

الحُرُّ عَبْدُ الأطْماع (') ، والقَناعَةُ نِهايةُ الإقْناع ، ودلالةُ كَرَم الطَّباع ، أغْنَى تُلَجُ اليقينِ عَنِ الانْتِجاع (\*) ، شتَّانَ بينَ الإِصْرارِ والإِقْلاع ، يا بُعْدَ الحَضيضِ مِنَ

 <sup>(</sup>١) الورى: الخَلْقُ على ظهر الأرض. وفي هذا البيت امتصاص لدلالة قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي
 صُدُورِكُمْ أَوْ نَبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾ آل عمران ، آية ٢٩.

ومعروض: مكشوفٌ مُبْسوط . (٢) للهِ دَرُك: أي خيركَ وفعالُكَ . وفي الشُّتُم يُقالُ: لا ذَرٌّ دَرُّهُ ، أي لا كَثَرَ خيرُه . والنهوضُ كالنُهودِ .

 <sup>(</sup>٣) حاش: اسم فاعل ، من حشى بحشو فهو مَحْشُو أي ممتلئ ومُكْتَظً . والطَّماحُ: البُعْدُ في الطَّلَبِ ،
 والطَّماحُ أيضًا الشُّراعَةُ . وخاش: خاتفُ وَجِلّ .

<sup>(</sup>٤) والى التفكر: تابع وداوم . والمآلُ: المصيرُ . والرُّوعُ: الفَرْعُ .

 <sup>(</sup>٥) يستولي: يهيمن ويسيطر ، والدُّثورُ: الخمول والسُّكون ، والرتبة: المكانة ، والمرفوع والمخفوض والرتبة
 من مصطلحات النحاة .

 <sup>(</sup>٦) الأطماع: واحدها الطَّمَعُ ، وهو نزوعُ النُّفْسِ إلى الشيء شهوةُ له ، ولما كان أكثره من جهة الهوى قيل: الطمع طُبُعُ ، والطبع بُدَئْسُ ،

<sup>(</sup>٧) الانتجاعُ: طُلُبُ الكلاَ والخيرِ.

البَفاع ، وينا قُرْبَ العَارِيَةِ مِنَ الارْتِجاع ('' ، والصِّلَةِ مِنَ الانْقِطاع ، ضُرِبَتِ الأَمْثَالُ لِلاسْتماع ، فَحَدَّرْ نَفْسَكَ مِنَ الانْخِدَاع ، واشْدُدْ رَخْلَكَ للزّماع ، إِنَّ الفِطَامَ شَرْطٌ فِي الرَّضاع (''):

قَسنَاعَةُ المَسرِّهِ مِسنَ الإِفْسنَاع وعافَ مِنْ يَذْلَةِ الانْتِجَاع / ٨أ الْخَفَسِضَ الوَهْدُ عَسنِ السَيْفَاع وصِسلَةُ الحَسبُّلِ إلى الْقِطاع وأَنْفُسٍ تَرْضَى بالانْخِداع (")

إياك والإسفاف للأطماع في ما ادَّعَى مِنْ كَرَم الطَّبَاع تَاللهِ ما الإصررارُ كالإفسلاع عَارِيَةُ العُمر إلى ارْتِجاع واها لأسماع به السيماع دَع الوَئى وجدة في الرَّماع

إِنَّ الفِطَامَ عَقِبَ الرُّضاع

## حرف الغين

سَوْفَ يُجِرُّ الفَرَاحُ السَّاثِغ (3) ، ويَسْتَسِرُّ اللَّيَاحُ البازغ (٥) ، مَتَىٰ لم يُغِضِ

 <sup>(</sup>١) الحضيضُ: قرارُ الأرض عند سفح الجبل ، وقبل: هو في أسفله ، واليفاغ: الثّلُ المنيف ، وكلُّ شيء مرتفع يَفاغ . والعارية: الشيء المستعار الواجب ردّه .

<sup>(</sup>٢) الرُّحْلُ: مَرَّكَبُّ للبعيرِ والناقةِ ، والجمع أرْحُلُ ورِحلٌ . والزَّماعُ : الرحيلُ العَجلُ .

<sup>\*</sup> الشعر من مشطور السريع .

 <sup>(</sup>٣) والهّا: تحمل معنى لتلَهْف، ، وقد توضع مَوْضع الإعجاب بالشيء ، فيَّقال والهّا له . وقد تجيء بمعنى
 التوجّع ، وهو الاقرب إلى سياق البيت.

<sup>(</sup>٤) القراحُ: المَاءُ الذي لا يَشْوَيُهُ شيءٌ . والسَّائِغُ: العَذَّبُ .

 <sup>(</sup>٥) يستسرُّ: يختفي ، والسّرارُ: يوم يستسرُّ الهلالُ فيه آخر يوم في الشهر أو قبله . واللياحُ: الأبيضُ ؛ دلالة على الصّبْح ، والبازغُ ؛ المشرقُ الطالعُ .

النَّايِع (' ُ ويُجْسِل النَّايِغ ، فاسْتَقِمْ كما أُصِرْتَ أَيُّهِا الزَّائغ (' ) ، ولا يَغُرَّنُكَ باللهِ الغَرورُ النَّازغ (' ) ، فإنَّما كَلاَكَ لُطْفُهُ السَّايِق ، وكفَلَكَ عُرْفُهُ السَّايِغ :

هـ الا تَفَكّ رَ فِي أُفُ ولِ السازع (1) لِلْعِي والإجْ بَالِ فِكُ رُ النَّابِغ (٥) بالرُّشُ لِ ليس المُسْتَقِيمُ يسزَائِغ (١) أعْدَى عليكَ مِنَ الرَّحِيمِ النَّازِغ (٧) تَظْفُرُ رِبَوْبِ للمَـ وَوَيَةِ سَابِغ (٨) أَمَالُ الفَستى وِرْدُ السِّرُلالِ السَّائِغ لو كان يُنصِفُ لَم يُسَازِعُ أَلَهُ يا مَسنْ يَسزيعُ ولايَسزينُ خِلالَهُ خَفْ مِسنْ شياطينِ الأنام فإنهُمْ واعْكُفْ على التَّشْعِيرِ في جُنْح الدُّجَى

<sup>(</sup>١) يغيضُ: أي يقِلُ ويَنْضُبُ . والنَّايعُ: الينبوعُ . ويُجْبِلُ : يغلط ويطبع .

 <sup>(</sup>٢) اقتباس من قوله تعالى في سورة هود: ﴿ فَأَسْتَقِيمْ كَمْا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعْكَ وَلَا تَطْغُوٓا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ بَعْن أَبِهِ ٢١٨. والزَّائغُ: الشَّالُ الحَائِرُ .

<sup>(</sup>٣) اقتباس من ثلاث آبات قرآنية ، هي:

أ - سورة لقمان الآية ٣٣: ﴿ يَتَأَيُّهُمْ النَّاسُ اَنْقُواْ. رَبُّكُمْ وَالْحَمْوَا يَوْمًا لَا خَبْرَكَ وَاللّهِ عَن وَلَدِهِ، وَلَا مَوْرُودُ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ، شَيَقاً إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقّ فَلَا تَغُرّنَكُمُ ٱلْحَمَوٰةُ الدُّنْهَا وَلَا يَغُرّنَكُم بِنَقْهِ اللّهَ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ مِن مَنْهَا إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقّ فَلَا تَغُرّنَكُمُ الْحَمَوٰةُ الدُّنْهَا وَلَا يَغُرّنَكُم بِنَقْهِ اللّهَ وَاللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَن وَاللّهِ مِن مَنْهَا إِن اللّهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

ب - سُورة فاطر الآية ٥: ﴿ يَتَأَيُّ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْ ۗ وَلَا يَفُرَّنَّكُمُ باللَّهِ الْفَرُورُ ﴾ .

جـ - سورة الحديد الآية ١٤: ﴿ يُمَادُونِهُمْ أَلَمْ نَكُن مُعَكُمْ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَنكِتُكُرْ فَمَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْمُمْ وَرَبَّصْمُمْ وَرَبَّصْمُمْ وَرَبَّصْمُمْ وَرَبَّصْمُ وَرَبَّصْمُمْ وَرَبَّصْمُ مَا لَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ اللل

والنازغ: الْمُوسوسُ ، ومنه نَزَعْ الشيطانُ وساوِسَهُ ونَخْسَهُ في القلب ، بما يُسَوِّلُ للإنسانِ المعاصي .

الشعر من بحر الكامل.

<sup>(</sup>٤) الزلالُ: الماء الصَّافي وقيل: الباردُ ، وقيل: الزلالُ الصَّافي من كل شيء ، والأفول: الغياب .

<sup>(</sup>٥) العِيُّ: الحَصَرُ: وقيل: التُّعْتَعَةُ في الكلام.

<sup>(</sup>٦) يَزيغ : بميلٌ عن الحقُّ ويحيدُ . والحِلالُ: الحِصالُ ، واحدها الحَلَّةُ .

<sup>(</sup>٧) الرَّجيم هنا: إبليس ، أي المرجومُ بالكواكب.

<sup>(</sup>٨) الْمُثُوبَةُ: جزاءُ الطاعةِ .

### حرف الفاء

أَذُلَجَ مَنْ خَافَ ، وأُويَقَ نَفْسَهُ مَنْ حَافَ (') ، ما أَحْسَنَ الاتّصافَ بالإِنْصَافَ ، وأَقْبَحَ فِي غَيْرِ الخَيْرِ الإِسْرَاف ، إقْراض الله أَضْعَاف ، وجَواب مَسْأَلتِه إِسْعاف ، والمُوفَق مع رَجائِه وقَاف ، مِنْ نَفَحَاتِه تَهْجُمُ الأَلْطَاف ('') ، وفي مَرْضاتِه يَكُرُمُ الإِلْحَاف (") ، لا يَسْتوي الإِقْتَارُ والإِثْراف (") ، كَمْ طأطأ من حامِلهِ الإِسْراف (") ، هذا العَيْدَانُ يَقْصِفُهُ الإعْصَاف ("):

وحَـنَّرِ الأَحْـنَةَ مَـنْ حافَـا (٧)

يُولِـيكَ إِنْ صَـافاكَ إِنْصَافَا (٨)
لم تَعْـتَقِدْ في الخَـيْرِ إِسْـرافَا
جَـازاهُ أَضَـعافًا وأَضَـعافًا
أنْـتَجَ إِسْـعادًا وإسْـعافًا
يُلْفَـى مَـعَ المَشْـروع وَقًافَـا
رجَـا مِـنْ الإِرْجَـاءِ الطَافَـا

/ ٨ ب بَشِّرْ بالمَنِ اللهِ مَنْ خاف ا حَسْبُكَ مِنْ كُلِّ الوَرى واحِدٌ لا خَسِيْرَ فِي الإسسرافو إِلاَّ إِذَا مَسنُ أَقْسرضَ اللهَ مُطسيعًا لسهُ ومَسنْ يُقَسدَّمْ شُسكَرَهُ سسائِلاً يسا بسابي مُغستَعِدٌ وَجُهَسهُ وكُلُّمسا إِنْأَسَسهُ عَسارِضٌ

<sup>(</sup>١) أَذْلِج القومُ: ساروا من أوَّل الليل ، وقيل: من آخره ، وقيلَ : الليل كلَّه . وأوَّبقَ: أوقَعَ نفسَهُ في الأمْرِ جَهَلاً . وحاف: جارً .

<sup>(</sup>٢) النفحاتُ: واحدها النُّفَخَةُ ، وهي العَطايُّةُ والمِنْحَةُ . والأَلطافُ: واحدها اللَّطَفَةُ ، وهي البَّديَّةُ .

<sup>(</sup>٣) الإنحاف: الإلحاحُ في الطُّلُب.

<sup>(</sup>٤) الإقتارُ: ضيقُ العيش ، والاكتفاءُ بالقليل . والإثرافُ : سَعَةُ العيش .

<sup>(</sup>٥) طأطأ: خَنَصْ وانحني .وردت الكلمة ساكنة الآخر في الأصل الخطي ، وحقها البناء على الفتح .

<sup>(</sup>٦) العَيْدانُ: الطوالُ من النَّخْلِ ، والواحدةُ عَيْدائةً .

<sup>.</sup> الشعر من بحر السريع .

<sup>(</sup>٧) الأَخْذَةُ ؛ البَّقَّةُ ، من قوله تعالى : ﴿ فَعَصْوَا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةُ رَابِيَّةً ﴾ الحاقة ، آية ١٠ .

<sup>(</sup>٨) صافاك: أخلص لك.

لا يَسْالونَ السَّاسَ إِلْحَافَ (1) ويساعَ بالإِقْسَانِ إِنْسَرافًا فلا تَسُمُ نَفْسَكَ إِنْسُرافًا (1) فسوى يسه السَارحُ إغضافًا (1)

مُفْتَفِسيًا فِي زُهْسلوهِ مَعْشَسرًا وَاهْسا لسهُ عَسابَ وجُسوهَ الغِسنَى إشسراف تَفْسسِ الحُسرٌ عسارٌ بسهِ أَمَسا تَسرى العَسيْدَانَ لمَسا سَسمَا

## حرف القاف

والسَّماء والطَّارِقُ (1) ، ما الكاذِبُ مِنَ الصَّادِقُ ، ولا المُخْلِصُ مِنَ الصَّادِقُ ، ولا المُخْلِصُ مِنَ المَاذِقُ (1) ، قامَتْ على المخلوق حُجَّةُ الخالِقُ ، وصَمَتَ القطاعًا لكتابِهِ النّاطِقُ ، يا أسفا على أمَلٍ يملأُ بينَ الخّافِقِ والخافِقُ ، وعَمَلٍ إِذا نفقَتِ الأَعْمالُ [ليس بالنّافِقُ ] (1) :

عسلى المُغْسَدي وعسلى الطّسارِقِ ومسا الكساذِبُ السَّعْي كالصّسادِق

لَعَمْ رُ الجَ وادِ بسيمذُ خورِهِ لقد مستقية

(١) مُفْتَنَا : مُخْتَنَا وبعجز البيت اقتباس من قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ لِلْفَقْرَاءِ اللَّذِينَ أَحْصِرُوا
 فِي سَهِلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْتًا فِي الْأَرْضِ خَسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْيَبًا تَهِ مِنَ التَّمَقُّفِ تَقْرِفُهُم
 بسِيمَتَهُمْ لَا يَسْتَطُونَ النَّاسِ إِلْحَاقًا ۚ وَمَا تَسْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِلَى اللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴾ ، اية ٢٧٣ .

(٢) الإشراف: الإشفاءُ على خطرٍ من خيرٍ وشرّ . وتُسُوم نفسَك : أي تحملها المشَّقّةُ .

(٣) البارحُ: الرِّيحُ الشديدةُ .

 (3) اقتباس الآية الأولى من سورة الطارق. والطارق: النجمُ الذي يُغالُ له: كوكبُ الطنبح ، أي ربّ السماء وربّ الطارق؛ سُمّي به لأنه يَطرُقُ بالليلِ .

(٥) الماذقُ: الملول غيرُ المخلص.

(٦) اتخافقان: النَّشْرِقُ والمغرِبُ ، ويُقالُ للمغربِ الخافِقُ ، وهو الغائِبُ ، فغلبوا المغربُ على المشرقِ ، فقالوا: هما الخافقانِ ، وتَفِقَتُ: تَفَدَّتُ . وما بين المعقوفتين ساقط من التَّني ، واستدرك في الحاشية البسرى .

الشُّعْرُ من المتقارب.

فَيَعْدِلُ عَنْ سَنَنِ المَاذِقِ (')
عسلى حالة رحمة الخسالق ونَهْنِهُ يهَا مِقْولَ النَّاطِقِ (")
يقلُّب عَلى فَوْتِهِ خَافِقِ (")/١٩ عسلى عَمَل لَنْسُ بالنَّافِقِ (")

يَسرَى أَنَّ مَسنْجَاتَهُ فِي الخُلُسوسِ ومسنَّ رحم الخَلسق لسم تَعْدَهُ أَلاَ اصْمُتُ عَنِ النُّطْقِ بِالتُّرَّهَاتِ لإِخْفَاقِ مَسْعَاكَ عِسْ وَاجِمًا ويستْ في الدُّجسي شاكيًا باكِيًا

## حرف السين

أَنْدَرَ بِالارْتِحِالِ التَّعْرِيسُ (°) ، وأَعْنَدَرَ مِنَ البُكرِ والآصَالِ التَّوْرِيدُ والتَّوْرِيدُ والتَّوْرِيسُ (۱) ، يا شَدَّ مَا أَفْضَىٰ إلى التَّقْوِيضِ التَّاسيسُ ، والتَقَىٰ علىٰ الدُّثورِ الأَفْحُوصُ والعِرِيسُ (۱) ، أينَ كُرْسِيُّ سُلَيْمانَ وعَرْشُ بَلْقِيسُ ؟ كلُّ جَمُوحِ بالمُوْتِ له تَخْيِسُ ، لا يَمْنَعُ أَتْغَالُ ولا يَرْفَعُ تَقْوِيسُ (۱) ، حَصْحَصَ الحَقُّ فَما فيه بالمُوْتِ له تَخْيِسُ ، لا يَمْنَعُ أَتْغَالُ ولا يَرْفَعُ تَقْوِيسُ (۱) ، حَصْحَصَ الحَقُّ فَما فيه

<sup>(</sup>١) يَعْدِلُ: يَحِيدُ أَو بِمِيلُ . والسُّنَنُ ، واحدها السُّنةُ ، وهي الطَّريقُ والمقصد .

<sup>(</sup>٢) النرهات: الأباطيل التي لا أصلَ لها ، واحدها تُرْهَةً . ونَهْبَهُ أي كُفُّ وارْجُرْ . والمِقُولُ: اللَّسانُ .

<sup>(</sup>٣) الوجومُ: السكوتُ مع غَيْظٍ وهَمْ . والفَوْتُ: الأمرُ الضائع لا يمكن ردُّه .

<sup>(</sup>٤) الدُّجي: جمع دُجِّيَّةٍ ، وهي الظُّلُّمَةُ .

<sup>(</sup>٥) التُعْرِيسُ: نزولُ القوم في السفر آخر الليل للاستراحة استعدادًا لإكمال المسير. (1) البُكَرُ: جمع البُكْرَةِ وهي الغداةُ . والآصالُ: مفردُها الأصيلُ ، وهو العشاء ، وقيل: الوقتُ يُعْذَ

<sup>(</sup>٦) الكرّ : جمع البكرة وهي الغداة . والاصال: مفردها الاصيل ، وهو العشاء ، وقيل: الوقت بعد العَصْرِ إلى المغرب ، ويجمع على أصّل وأصائل . والتوريد: التلوين بلون الورد ، وهو يضرب إلى صفرة حَسَنَة ، والتوريس: الصّنَعُ بالوَرْس ، وهو نُبِثُ أصفر اللون .

 <sup>(</sup>٧) الدّثور: الفناة. والأُفحوصُ: مَيهضُ الفَطا؛ لأنها تَفْحَصُ الأرضَ ، ثم تبيضُ فيه ، وقد يكون للدجاج والنّعام ، والعرّيسُ: مأوى الأساد.

<sup>(</sup>٨) التَّخْيِسُ: شِنَّةُ الهَمُّ والمذَّلَةِ ، وقيل: فَسادٌ في الهيئة وتَغَيِّرُ . والاتغار: سقوطُ الأسنَان .

تَلْبِيسٌ (١) ، الحِرْصُ إيحاشٌ واليأسُ تأنِيسٌ ، لا بل أَخْذُ بالمُخَنِّق وتَنْفِيسٌ (١): فسبات يُغسرَى بإغسراس وتَعسريس لا يَأْتِسِان بِستَوْريدِ وتَوْريسِ يَنْهَدُّ ما كانَ مَرْصُوصًا بِتأسِيس (٦) صَعْوُ يوكُس ولا لَيْثُ يعِسريس (١) أمَا تَقَاصَرَ قِدْمًا عَرْشُ بَلْقِيس مِنَ المنايا لِتَدُويخ وتَخْسِيس سهامها عن أخى حَبُو وَتُقُويس لمْ يَخْشُ ظُلْمَةً إِبْطَالٍ وتُلْسِيسِ إنْ لم تُقدِّمُ لها أعمالَ تَأْنِيس (٥) للهِ تَحْظُ ( يتفسريج ) وتَنْفِيس (١)

ويسحَ ابسن آدَمَ غَسرُتْهُ سَسلاَمْتُهُ كانُّ رحُلتَهُ يومُا وماتَمَهُ يَبْلَىٰ بِكُرُّ الجَلِيدَيْن القَسْبِ كما والدُّهْـرُ لَـيْسَ يـناج مِـنْ حِبَالَـتِهِ تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنْيانِ يِا عَجَبًا إِنَّ الصِّعَابَ وإِنْ أَعْيَتُ رِياضَتُها هَـــنوى قِــــى اللّــيالي غَــيْرُ صَــاثِنَةِ مَن استَضاءَ يسنُور الحقِّ مُهمتَديًّا البُدُّ مِنْ وَحْدَةٍ في الرَّمْسِ مُوحِشَّةٍ فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ مَا أَنْظِرْ تَ مُزْ دَلِقًا

<sup>(</sup>١) اقتباس من النص القرآني في قوله من سورة يوسف : ﴿ قَالَ مَا خَطَّبُكُنِّ إِذْ رَوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِم قُلْرَ حَيِشَ بِلَّهِ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوء \* قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَدنُّهُم عَن نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ، لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾ ، آية ٥١ .

والتلبيس: التخليط.

<sup>(</sup>٢) المُخْتُقُ: مَوْطِنُ الحَنْقِ من العُنْقِ ، ويقال: بَلْغَ منه المُخْتُقَ . والتنفيسُ: تفريج الكروب.

الشعر من يحر البسيط.

<sup>(</sup>٣) كرُّ الجديدين : تعافُّ الليل والنهار . والقشيبُ : الجديدُ .

<sup>(</sup>٤) الصُّمُو : طائرٌ ، وقيل صغيرُ العصافير ، والأنثى صَعْوَةٌ ، وهي حمراهُ الرأس ، والجمع الصُّعاهُ . والوَكْرُ : المُشُّ حيثما كان في جبل أو شجر ، وجمعه وُكُورٌ وأوْكار .

<sup>(</sup>٥) الرُّمْسُ : القَبْرُ وما يُحْلَى على المِّتومن التراب.

<sup>(</sup>٦) تمة طَمْسٌ اعترى جانبًا من عجز البيت . وما بين المعقوفتين من عندنا ،وهو إصلاحٌ لا يخلُّ بالإيقاع ويئسق ومعنى البيث.

## حرف الشين

كَيْفَ يَنْتَعِشُ مَحْمُولٌ على النَّعْشِ ، ولا يَنْكَوشُ مَرْقُودٌ مِنْ حَيَّات الحَيَاة بالنَّهْشُ ('' ، مَنْ فَكُرَ فِي البَطْشَةِ الكُبرى أَقْصَر عَنِ البَطْشِ ('' ، تَاللهِ ما آخِرُ الانْسِكَابِ من أَوَّل الرَّسِّ ، دَهِمَ الضَّبُّ ما هُوَ أَحَلُّ / ٩ ب من الحَرْشِ ('') . ونَدِمَ يومَ الحِسَابِ رَبُّ الحَمُولَةِ والفَرْشِ ، كلُّ شيءِ هالِكٌ إلا وَجْهَ ذي العَرْشِ (''):

وللقَبْر مَغْدَاهُ طَرِيحًا على النَّعْشِ (\*)
وَحَيَّتُهَا الرَّقْشَاءُ قَاتِلَةُ النَّهْشِ (\*)
لكَفَّ بِدًا مُعتادَةَ العَدْو لِفِ البَطْشِ إِلَّ
فَعَايَةُ صَبَّ الغَيْثِ مِن مَبْدَإِ الرَّشِ
وَنَكِّ عَن السَّعْى المُذْمَّم والحَرْش (\*)

عجبت لمن يَسْتَوْيُرُ الفَرْشَ مُنْرَفًا وما نال صِنْ دَارِ البَوَارِ سَلاَمَةً ولَوْ فَكُرَ اللَّهُرُورُ فِي بَطْشَةِ الرَّدَى الله عَدُّ عَنْ صُغْرَى تَجُرُ كَبِيرَةً

عليكَ بُحُسْنِ السَّعْيِ فِي كُلُّ صَالِح

<sup>(</sup>١) النَّمْشُ: سريرُ المَّبْت عندَ العرب. والمرقود: النُّنهَكُ اللَّجْهَدُ . والنَّهْشُ: تناولٌ بالفم مثل العَصَنَّ من يُعْد كما تنهشُ الحُبُّةُ .

 <sup>(</sup>٣) النَّطْتُةُ: السَّطُوةُ والأخْذُ بالعنف، من قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْنَظْشَةَ ٱلْكُثِرَى ﴾ الدخان ، آية
 ١٦.

 <sup>(</sup>٣) الحُرْشُ: الإغراءُ بين القوم وإضرام العداوة بينهم ، ومنه حُرُش بينهم ، أي أفسد وأغرى بعضهُم بيعض .

<sup>(؛)</sup> فيه نظر إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ ۖ لَا إِلَنْهَ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۖ لَهُ ٱلْمُتَرِّرُ وَالِيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ القصص ، آية ٨٨ .

الشعر من بحر الطويل.

<sup>(</sup>٥) يَسْتَوْبُرُ: يؤثر اللَّيْنَ من الثياب والفراش ، وكُلُّ وطيءٍ وثيرٌ . ومَغْداه: مُنتهاه .

 <sup>(</sup>٦) دارُ البّوارِ: دارُ الهلاكِ. والرقشاءُ: الأفعى ، سُمّيتُ بذلك لترقيشٍ في ظهرها . والرّقشُ: لونّا فيه كُذرّةً
 وسوادٌ ونحوهما .

<sup>(</sup>٧) في المتن: ( والبَطْش ) وما أثبتناهُ تصويبُ الناسخ في الحاشية اليسرى .

<sup>(</sup>٨) نُكُنَّ: اعْدِلُ وحِدْ.

وإِنْ خِفْتَ من حَمْلِ الْمَاثِم فِي غَد ارى كُلِّ جَلِّر يُكِلُ وعَرْشُهُ

فلا تَسْعَ فِي كَسْبِ الخَمُولَةِ والفَرْشِ يُثَلُّ ويَبْقَى وَجْهُ رَيكً ذو العَرْشِ (١)

## حرف الهاء

مَتَاعُ هَذَهِ الدُّنيَا تَافِهُ ، والأَخْرَقُ عليها مُسَافِهُ ، يُشَافَهُ بَالمَحظورِ ويُشَافِهُ ('' ، أَمْرُ المَرْءِ فيها مُتَشَايِهُ ، وسواءٌ الخامِلُ والنَّابِهُ ، نِعْمَ الكريمُ الجايرُ ويشْسَ اللَّتِيمُ الجَايِهُ ("):

> أَفَّ لِلنَّالِ الم يَسزَلُ أَبِنَاؤُها سَفهُوا نُفُوسَهُمُ عليها ضَلَةً كلُّ على أَغْرَاضِهَا مُتهالِكً والله في تَسنزيلِهِ قَسدُ دُمَّهَا عَنَّا يه مِنْ مَنْزِل عَيثَ البلَىٰ وعليك أَكْرَمُ حِلْيةِ وَأَجلُها

يَتَفَاتلونَ على جَناها التَّافِهِ (1) فجميعُهُمْ مِنْ سافِهِ ومُسَافِهِ إِنْ لَم يُشَافَهُ بِالقَبِيحِ يُشَافِهِ (0) فافَرَأ كِتابًا لَـيْسَ بِالمَتشابِهِ فسيهِ وَحللَ بَخَامِلٍ ويسنَابِهِ ليس الضَّحُوكُ السِّنِ مِثْلَ الجابِهِ

<sup>(</sup>١) يُثِلُّ : يُستَأْصَلُ . وثُلُّ العَرُسُ إذا ذهبَ العِسرُّ وقوامُ الأصر . وفي عجز البيت اقتباس من قوله تعالى :

<sup>﴿</sup> وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَئِكَ ذُو ٱلْجَلَىٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ الرحمن ، آية ٢٧ . (٢) الأخَرَقُ: الأحمقُ الجاهلُ الذي لا يُحْسِنُ عملاً . ومُسافِةً: مُتهافِتٌ دون رَوِيَّةٍ . والمشافهةُ بالكلام:

<sup>(</sup>٢) الأَخْرُقُ: الأحمقُ الجاهلُ الذي لا يُحْسِنُ عملاً . ومُسافِةً : مُتهافِتٌ دونَ رُويَةٍ . والمشافهة بالكلام: المواجهة من الفم إلى الفم .

<sup>(</sup>٣) الجايهُ: الذي يَلْقَاكَ بوجهه أو جَبُّهته من الطير والوَّحْش وهو يُتَشاءُمُ به .

الشعر من بحر الكامل.

 <sup>(3)</sup> أُفِّ: صَوْتٌ إذا صَوْتَ به الإنسانُ عُلمَ أنه مُتَضَجِّرٌ ، وأصله نَفْخُكُ الشيءَ يقع عليك من تراب ،
 وللمكان تريد إماطة أذى عنه ، فقيلت لكل مُستَثقلٍ . والجنى: الثمر واحدتها جَناةً ، وقد تجمع على
 أجناء وجناء .

<sup>(</sup>٥) مُتَهالِكُ: شديدُ الحِرْص على الشيء ، شَرَّ في طَلَيهِ .

#### حرف الواو

غَرىَ بِيكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ السَّهُوُ (') ، وحُبَّبَ إليكَ مِنْ دُنْياكَ اللَّهِبُ واللَّهُوُ (') ، حتى عَرَاكَ العُجْبُ والزَّهُوُ (') ، كُنْ بَحْرَ الحوادثِ أَبِدًا رَهُوُ ('):

حتى متى الغَفْلَةُ والسَّهُوُ وشِيمَتَاكَ الهَ زُلُ واللَّهُ وُ\* ما رَاقَكَ البَيْتُ ولا البَهْوُ (6) قَعْسَاءُ والدُّلُ هُوَ الزَّهِ وَلا البَهْوُ (1) كَأْنُه الرَّهِ وَلَا الرَّهِ وَالرَّهِ الرَّهِ وَالرَّهِ وَلاَ المَالِيَةِ وَلَا المَّالِقِي اللَّهِ وَالرَّا

يا لاهِيًا عَنْ رُشْدِهِ سَاهِيًا أَرَاكَ لُونُ الشَّيْبِ حَدَّ الرَّدَى لَوْ رَاعَكَ القَيْرُ وظَلْماؤُهُ تَواضُعُ المَرْولِلهُ عِسرَّةً أَمِنْتَ أَنْ تُعْنَى يعَصْفِ الرَّدَى

<sup>(</sup>١) غرى بك: لَزُقُ بكُ ولازَمَك.

<sup>(</sup>٢) الدَّسْتُ: الديوانُ أو مجلسُ الوزارة ، والبِّهُو: مقدم البيت ، والجمعُ أَيُّهاء .

<sup>(</sup>٣) العُجّبُ: خُبُّ النّفُس ، والزَّهْوُ: التَكَبُّرُ ،

<sup>(</sup>٤) الرُّهُو: السَّاكِنُ ، منَّ قوله تعالى: ﴿ وَٱلرَّائِ ٱلْمَحْرَ رَهُوا ﴾ أي ساكنًا . سورة الدخان ، آية ٢٤ .

<sup>.</sup> الشعر من يحر السريع .

في المخطوط ( لهن ) ، ولا يستقيم ، ولعل صوابه ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٥) راغَكُ: هالُكُ وأَفْرُعَكُ.

 <sup>(</sup>٦) العِزْةُ القَصَاءُ: الثابتةُ التمكنّةُ ، ومنه قول الشاعر:
 أيسنَ الملسوكُ وأبسناهُ الملسوكُ ومَسنَ
 كانستُ لهم عِيزَةً في المُلْكِ قَصْداءُ ١٤

## حرف لام ألف

كُمْ تَضْعُفُ مُحْتَمَلاً ، وَتَزْدَانُ مُثْنَتَمَلاً . لو شِئْتَ سَلَمًا ما شَنِيتَ سَمَلاً ('' ، تَزْدادُ حِرْصًا وأَمَلاً ، وتَنْقُصُ عِلْمًا وعَمَلاً ، لم تُخْلَقْ عَبَثًا ولن تُتْرَكَ هَمَلاً . لا بُدُ أَنْ تُلْقَى ما قَدَّمْتَ كَمَلاً ، وتُسَاءَ صَحْوًا بما سُرِرْتَ ثَمَلاً .

تَقْوَىٰ على الإثم والأوْزَارِ تَحْمِلُها وَكَمْ تُوكَمُ على الإثم والأوْزَارِ تَحْمِلُها وَكَمْ تُوكَمُ عَلَى الإعْجَابِ مُشْتَمِلاً مَنْ شَاءَ فِي غَلِهِ مِمَّا جَنَىٰ سَلَمًا زَهِدِ مُثَاجَنَىٰ سَلَمًا زَهِدِ مُثَاجَنَىٰ سَلَمًا وَلَوْ أَنِفُتَ فِي السَرُّهُ لِهُ مُعْسَتَرًا بِفَانِسِيَةٍ ولو أَنِفْتَ مِنَ الأَوْصَافِ واصِمَهَا ولو أَنِفْتَ مِنَ الأَوْصَافِ واصِمَهَا يا رَاعِي المالِ والأَهْلينَ مُجْتَهِدًا طُوبَسى لِمَسَنْ ذَانَ ذُنْسَاهُ بواجسيها إذا تسامَّلَ سُنكُرَ المُجْسِمِينَ غَسدًا

ولَسْتَ تَقُوى على تَقُواكَ مُحْتَمَلا (۱) بالجَهْلِ والحِلْمُ أَسْتَىٰ منه مُشْتَمَلا (۱) فلا يَعَفُ لاَيسًا في يَوْمِهِ سَمَلاً فلا يَعَفُ لاَيسًا في يَوْمِهِ سَمَلاً أَعْرَاضُها وَعَلِقْتَ الحِرْصَ والأَمَلا عندَ الأَنامِ أَلِفْتَ العِلْمَ والعَمَلا صَرْفُ الرَّدَى يَسَعُ المَرْعِيُّ والبَمَلا (۱) تَنْقُصًا وابْتَغَى فيها الرَّضَى كَمَلا (۵) لمْ يَخْشَ سُكُرًا بإجْرام ولا تُمَلاً لمْ يَخْشَ سُكُرًا بإجْرام ولا تُمَلاً لمْ يُخْشَ سُكُرًا بإجْرام ولا تُمَلاً

<sup>(</sup>١) شنيتَ ( مخفف من شنئت ) : أي كرهت . والسُّمَلُ: الْحَلَقُ البالي .

الشعر من بحر البسيط.

 <sup>(</sup>٣) الإثم: الذُّلبُ ، وجمعُه الآثامُ . والأوزارُ: الآثام أيضًا ، ومفرده الوِزْرُ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَارَدُ أُخْرَىٰ ﴾ الزمر ، آية ٧ ، وفاطر ، آية ١٨ ، والإسراء ، آية ١٥.

<sup>(</sup>٣) تَوَ غُلْتُ : خُصْتُ وَعَادَيْتُ . والأسنى : الأشرف والأرْفعُ .

<sup>(</sup>٤) المُرْعِيِّ: ما صاحبه الراعي من دُوابِّ. والهُمَلُّ: الإبلُ السائبةُ التي ترعى بلا راع.

 <sup>(</sup>٥) طُويين: شجرةً في الجنة ، ومنه قوله عزّ وجَلّ: ﴿ طُونَىٰ لَهُمْرَ وَحُشْنُ مَفَاتٍ ﴾ الرعد ، آية ٢٠ . أي
 حُسْن مَرْجِع ومُنْقَلَبٍو . انظر مزيدًا مما تحمله من معان: تاج العروس ( طيب ) . ودانا القوم: ساسهم
 وقهرهم فدانوا له ، ودان نفسهُ جزاها وكافأها .

#### /١٠/ بحرف الياء

حاد يكَ عَنِ الرُّشْاءِ غَىُّ (') ، واعْتَوَرَكَ تَسْوِيفٌ بالإِنابَةِ وَلَيُّ (') ، كأنْ ليْسَ ورَاءَ النَّشْرِ طَيُّ (') ، إِنَّمَا الأَعْمَارُ لغَارةِ المَوْتِ فَيُّ ، لا يَبْقَى غَيْرَ الحَيِّ القَيُّومِ حَيُّ ، غِيلَ غَيلانُ وَامَتْ مَيُّ (') ، فَاحْدَرْ نَدَامَةَ مَنْ تَرَكَ الرَّأْيَ بالرِّيِّ ، واثْبَتْ فإنَّ المُنْهَرَمُ لا يَرُدُّهُ شَيِّ :

وَبِعْ طَلَبَ الرِّضَىٰ بالرُّشْدِ غَيَّا فَكَمْ ذَا تُشْبِعُ التَّسْوِيفَ لَبَّا مِنَ الآمالِ كَيْفَ يُغَالُ طيَّا رَأَى الأَعْمارَ للآجال فَبًا (٥٠) نَصَحْتُكَ لا تَبِعُ رُشْدًا يَخَيُّ وَلَيُّ الشَّيْبِ بِالإِفْلاعِ ظُلْمٌ أَلَمْ تَرَ ما يَسُومُ النَّاسَ نَشْرًا إذا فياءَ الفَتَى لِينُهَاهُ يَوْمًا

(١) حاد: مالاً. والرُّشَدُ: الهدايةُ. والغَيُّ: الضَّلالُ والخَيْبَةُ أيضًا. والرُّشَدُ يستخدم في كُلُّ ما يُحْمَدُ. والغَيُّ
 في كل ما يُدَمُّ.

(٢) اعتورك الأمرُ: إذا تناوب عليك مرات

 (٣) النُشُرُ : اليسط والبوح والجود والبعث . والطي : القيض والكتمان والمنع والموت . وهما من مصطلحات أهل البديع . وقد استخدم اللفظان متلازمين في شعرنا القديم كثيرًا .

(٤) غِيلَ فلانَّ: قُتِلَ غَيلةً أي خديعة واستدراجًا. وغيلانُ: هو غيلان بن عُقبَة بن مسعود العدويُ المُضريَ، القُبْةُ حبيبةُ (شَيَّةُ بندي الرَّمَّةِ . شاعرٌ فحلٌ ، نالَ شعرُه رضى علماء اللغة قديمًا ، فقال أبو عمرو بن العلاء فيه: افتتح الشعر بامريُّ القيس واختتم بذي الرمة . مات عن أربعين عامًا ، ومن رقيق ما قال متذالاً عُنَّةً :

آرى الأرض تُطُوَى لي ويدنو بعيدُها إذا ما الْقَضَتُ أُحَدولَهُ لو تُعِيدُها ويسزَدادُ حستَى لم تُعِيدُ ماسزيدُها وكنتُ إذا ما جنتُ مُبِّا أزورُها من الخَفِراتِ البيضِ وَدُّ جَلِيسُها فصا زالُ يغلب حُسنُ مَبِّةً عنذنا

أما معشوقته فمنَّهُ الْمَنْهُرِيَّةُ ، ويها اشتهر ، وكثر فيها شعره . انظر: الأغاني ١/١٨ وما بعدها ، والأعلام ٣١٩/٥، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٢٢٠/١.

. الشعر من بحر الوافر .

(٥) الآجالُ : واحدها الأجّلُ ، وهو غايةٌ الوقت في الموت . والفيءُ : الغنيمة .

وهل تُرَكَ الرَّدى في الحَيِّ حَيَّا (١) وغالَ المَوْتُ غِيْلانًا ومَيًّا (١) بمسا تَسرْجُوهُ مِسنْ دِيٌّ ورَيَّسا فسلا تَعْسَدِلُ بستقوى اللهِ شَسَيًّا فسلا تَعْسَدِلُ بستقوى اللهِ شَسَيًّا يُسِيدُ الخَلْقَ مِنْ شَيْعَ وشَرْخِ مَحَتْ قَيْسًا ولَيْلاَهُ اللّيالي مَسرامُ الفَسؤزِ في دُنْسِياكَ دَان وخَيْرُ الرَّادِ تَقْوَى اللهِ حقًا

\* \* \*

انتهى المجموعُ بحمد اللهِ وعونه وتأييده ، والصلاةُ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا . وفُرغُ من كَتْبهِ في اليوم الثامن والعشرين من صَفر (عام) أحد وخمسين وستَّ مئة .

<sup>(</sup>١) الشُّرْخ: أول الشباب.

<sup>(</sup>٢) مَحَتْ: أَزَالَتْ ، أَي بَدْدَتْ ذِكْرهما رغم اتساع شهرتهما . وقيس: هوقيسْ بن الْمُلَوْح بن مُزَاجِم من بني عامر بن صعصعة ، شاعرٌ غُزِلٌ ؛ لُقُبَ بالمجنون لهيامه بليلي العامرية . شكَّ علماه العربية قديمًا في وجوده كالأصمعي ، واختلطت أشعارُه بكثير من غيره ، وقد أشار الجاحظُ إلى شيء من ذلك عندما قال: ما ترك الناسُ شعرًا مجهولَ القائلِ فيه ذكرُ ليلي إلا نسبوه إلى المجنون . أما ليلي فهي ليلي بنت مَهْدِيّ بن سعد العامري .

# ذيل في الرهد لابن الأبار ايضًا

وللفقيهِ الأجلِّ الكاتب الأبرع الأحفل الأكمل أبي عبد الله في الزُّهُدِ مما نظمه بِلَنْسِيةَ أعادها الله (1):

لَهَجَرْتُ لِلسَدُّارِ الكَسرِيَةِ دَارِي'' جَارًا لِمَنْ أَوْصَى بِحِفْظِ الجَارِ'' وَكَرَعْتُ فِي مَعْنِ هُنالِكَ جارِي'' لله استَثَارَ حَفائِظَ الأَنْصارِ/۱۰أَنْ طُسولِ السَّزَاعِ وَشِسدَّةِ السَّنْكارِ'' بُشرَى لَكُمْ عالسَّبْقِ فِي السَّرْقِ السَّذُورُدِ ما آذكم من فَادِح الأَوْزَارِ'' لَـوْ عَنَّ لِـي عَـوْنٌ مِنَ المُقَـدَارِ
وَحَلَلْتُ أَطْبُب طِينَةٍ مِنْ طِيبَةٍ
وَرَكَعْتُ فِي صَحْنٍ هُنالِكَ طَاهِرِ
حَيْثُ السَّتَنَارَ الحَـق لِلأَبْصَارِ
لَكِنْ عَلَيَّ لَهَا أَدَاءُ الفَرْضِ مِنْ
يا زَائِسرينَ القَـبْرَ قَـبْرَ مُحَمَّـدٍ
وَرُضَعْتُمُ لِـنَجِاتِكُمْ فَوَضَعْتُمُ

<sup>(</sup>١) الأبياتُ من بحر الكامل. وقد وردت الأبيات ٢٠١، ٤، ٦، ٩، ٩ في نفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) عن : عرض ولاح .

<sup>(</sup>٣) حللتُ : نزلتُ ، والحلول نقيض الارتحال .

<sup>(</sup>٤) الصّحنُ : كل موضع واسع ، وكل ما استوى من الأرض ، وجمعه صحون . وكرعتَ الماء ، إذا تناوئته بفيكُ مباشرة دون اعتمادٍ على راحةٍ يَادٍ أو إناء . والمغنُ والمعين : الماء السائِلُ ، وقيل : الجاري على وجه الأرض ، وقيل العَدْبُ الغزير ،

 <sup>(</sup>٥) في نفح الطيب : و استبان ، بدلاً من و استنار ، و الحفائظ مفردها الحفيظة ، و الحفيظة : الحميّة عند حفظ الحرمات .

<sup>(</sup>٦) النَّزاعُ : المَكَابُدةُ والمجاهدة .

 <sup>(</sup>٧) آدةُ الجيئلُ أي أثقله ، ومنه : آدني هذا الأمرُ أي بلغ مني المجهود والمشقّة . والأوزار : مفردها الوِزْرُ ،
 وهو الجيئلُ الثقيل من الإثم ،

فُوزُوا يسَعْيكُمُ وَفُوهُوا يالذي أَدُّوا السَّلامَ سَلِمَتْمُ وَيسرَدُّو ثُمَّ اشْفَعُوا لِي فَالشَّفاعَةُ عِنْدَهُ

حَمَّلُتُكُمْ شَـوْقًا إِلَـى الْمُحْتَارِ (') أَرْجُو الإجارَةَ مِنْ وُرُودِ النَّارِ ('') فِسِيهَا أَبْسواً رُثْسِبَةَ الأَبْسرَارِ ('')

# وممًا نظمه بتونسُ حرسها اللهُ (١) :

نَادَى المَشِيبُ إِلَى الحُسْنَى يه وَدَعَا وَبَاتَ يَخْلَعُ مَلْدُوذَ الكَسرَى ثِقَةً مُسْتَبْصِرًا فِي اتَّخَاذِ الرَّهْدِ مَفْرَعَةً يَسْعَى إِلَى صالِح الأعمالِ مُبْتَدِرًا يَا خاشِيًا خاشِعًا لا تَعْدُها شِيمًا

فَنَابَ يَشْعَبُ يِالإِفْلاعِ ما صَدَعا (٥) يَشْعَبُ يِالإِفْلاعِ ما صَدَعا (٥) يِأْلُهُ لابسِسٌ مِنْ سُنْدُسٍ خِلَعا (١) لِيَأْمَنَ الرَّوْعَ يَوْمَ العَرْضِ والفَزَعا (٧) ولَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلا مَا إِلَيْهِ سَعى (٨) فالأَمْنُ والعِزُّ فِي الأُخْرى لِمَنْ خَشَعا (١)

 <sup>(</sup>١) في النفح : « يسبقكم » بدلاً من بسعيكم . وحُملَتُمُ بدلاً من حَمَّلتكُمْ ، وفوهوا : بُوحوا بما حملتكم من أشواق . والمختار : النبي ،

<sup>(</sup>٢) الإجارة : الإعاذة ، والله سبحانه وتعالى يُجير ولا يُجارُ عليه .

 <sup>(</sup>٣) الشفاعة : التوسُّل ، والشَّافع : المعين الطالب لغيره ، والطالب : الشفيع . وأُبوًّا : أجلُّ وألزم .
 والرتبة : المكانة .

<sup>(</sup>٤) الأبيات من البسيط.

 <sup>(</sup>٥) يشعبُ : يجمع ، والشُّعبُ من الأضداد ، فهو الجَمْعُ والتغريق ، وهو الإصلاح والإفساد . وصدع :
 جَهَر أو انقطم .

<sup>(</sup>٦) الكرى: النَّمَاسُ. والملذوذ , ما طابٌ منه , والسُّنْدُس : رقيق الدَّيباج ، والإستبرق غليظه ، وهما مُعرّبان ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيُلْبَسُونَ ثِبَابًا خُطْرًا مِن سُندُس ٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾ الكهف ، آية ٣١ . والجَلْعُ : مفردها الحملمة ، وهو كل ما يستكنُّ الجسندُ داخله .

 <sup>(</sup>٧) اللَّذْرَعَة : الملادُ لِلَّجا إليه عندما يَذَهَنْنَا أمرٌ . والرُّوعُ والفزعُ بمعنى ، وهما الحوف لا يمكن دُفْمُه إو إخفاء أماراته .

 <sup>(</sup>A) المبتدر : المعاجلُ الأمر المسرع إليه . وعُجُزُ البيت امتصاصُ لقوله تعالى : ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا
 سَمَىٰ ﴾ النجم ، آية ٣٩ .

<sup>(</sup>٩) الخشوع : الحضوع ، والتَّخشُّعُ : تكلُّفُ الخشوع ، والشَّيمُ : مفردها الشَّيمَةُ وهي الخُلُق .

لَيْنُ تَمَلْمَلْتَ فِي جُنْحِ الدُّجَى أَرَقُا اوْ قُمْتَ لِلْواحِدِ القَيُّومِ مُتَّصِلاً دارُ القَرَادِ لِمَنْ صَحَّتْ سِياحَتُهُ لا تُسْتَدِعْ غَيْرَ مَا تَبْغِي يمَصْنَعَةِ ولا تُحَرِّجْ عَملى أغراضٍ فَانِيَةِ إِسَاكَ والأَخْدَ فيما أنْتَ تارِكُهُ واذا بُع على المير والتَّقُوى فَبابُهُما واذا بُع على المير والتَّقُوى فَبابُهُما وَلا تُفَارِق صَدى فيها ومَحْمَصَةً ولا تُفَارِق صَدى فيها ومَحْمَصَةً ولا تُولُدُهُ وَلَمْ اللهِ مُعْتَسِرًا والنَّقُورَى فَبابُهُما ولا تُعَارِدُهُ مَا عَدَرَتُ والنَّقُورَى فَبابُهُما ولا تُفارِق صَدى فيها ومَحْمَصَةً ولا تُفارِدُ مَكَايدَها واحْدُرْ مَكَايدَها ولَا نَعْمَدُ غِبْطَةً أَبِدًا ولا نَعْمَدُ عَالَيْهِ مُعْتَسِرًا ولا نَعْمَدُ عَالَمُ مُعْتَسِرًا ولَا نَعْمَدُ واللهِ مُعْتَسِرًا والْنَعْمَةُ اللهِ مُعْتَسِرًا ولَا لَهُ مُعْتَسِرًا

فَسَوْفَ تَنْعَمُ فِي الفِردُوْسِ مُتَّدِعا (۱) يب فَلَيْس رِضَاهُ عَنْكَ مُنْقَطِعا (۱) فِي الأَرْضِ واعْتَمَدَ الجَنَّاتِ مُتَتَجَعا (۱) مُرْضاةَ مَنْ صَنَعَ الأَشْياء والبَّدَعا مُرْضاةَ مَنْ صَنَعَ الأَشْياء والبَّدَعا تُوليكَ هَجْرًا إِذَا أُولَيْنَهَا وَلَعالاً) من تُرَهاتٍ تَجُرُّ الشَّيْنَ والطَّبَعا (۱) ورُخْرُقًا مِنْ حُلاها شَدَّ ما خَدَعا إِلَى السَّعادَةِ مَفْتُوحٌ لِمَنْ قَرَعا /۱٠ بِ الخُلودِ الرِّيُّ والشَّبَع والشَّبَع الْأَلْفِيل السَّعادَةِ مَفْتُوحٌ لِمَنْ قَرَعا /۱٠ بِ النَّي السَّعادَةِ مَفْتُوحٌ لِمَنْ قَرَعا /۱٠ بِ النَّي الشَّعادَةِ مَفْتُوحٌ لِمَنْ قَرَعا /۱٠ بِ النَّي الفِطامَ على آثارِ مَنْ رَضَعا إِلاَّ الفِطامَ عَلَى آثارِ مَنْ رَضَعا وإِنَّ الفِطامَ عَلَى آثارِ مَنْ رَضَعا وإِنَّ الفِطامَ عَلَى آثارِ مَنْ رَضَعا وإِنْ الصِحْتَ فَلِلْ قُران مُسْتَعِعا (۱) وإِنْ اصَحْتَ فَلِلْ قُران مُسْتَعِعا (۱) مُسْتَعِعا (۱)

<sup>(</sup>١) تململ : إذا نبا بالرجل مَضَجْمَةُ مع غمَّ أو وَصَبَو أو خشية . والدُّجى : مفردها الدُّجيَّة ، وهي الظلمة الحالكة. والنعيم: الحفض والدعة، وهو ضد البأساء. والغردوس: البستان، وهو حديقة في الجنَّة، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَّذِينَ كَيْرُونَ ٱلْفِرْدُوسَ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ المؤمنون ، آية ١١. ومندع أي وادع النفس.

 <sup>(</sup>٢) القيُّوم : اسمُّ من أسماء الله الحُسنى ، ومعناه الدائم الباقي .

<sup>(</sup>٣) منتجعًا : مطلبا وغاية وموطن حلول .

 <sup>(</sup>٤) التعريج على الشيء: الإقامة عليه ولزومه. والأعراض: مفردها العَرَضُ ، وهو المتاع ، وكل شيء غَرَضُ ، سوى الدراهم والدنانير فهي عَينَ . والولعُ : شدة التعلق بالشيء والاشتهاء له .

 <sup>(</sup>٥) التُرَّهاتُ : مفردها تُرَّهةٌ ، وهي الأباطيل والأقاويل الخالية من الطائل . وتَجُرُّ : تُكْسِبُ أو تجني .
 والشَّيْنُ : عكس الزَّينُ ، وهو العيب والقُبْخ ، والطَّبَعُ : الدَّنسُ .

<sup>(</sup>٦) أصاخ : استمع وأنصت .

يَعْمَ الأَنِيسُ إِذَا اللَّيْلُ البَهِيمُ سَجَا لا تَنْقَضِي كُلُما تُسْلَى عَجَائِسَهُ حَسِلُ لِمُعْتَصِمٍ نُسورٌ لِمُتَسِيعٍ هُسوَ الشَّفِيعُ لِتَالِيهِ وَحَاذِقِ يَا حَسْرَتِي خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ وَعاشَ لِلْكَدُّ وَالأَوْصَابِ مُحْتَقِبًا آوِلِعُمْسِرِ مُعَادٍ لا بَقَاءَ لَسِهُ الْهِ لِمُعَلِّرُهُ فِي إِلَّسِ مَصْورِدِهِ فِي (كُلُّ) يَوْمٍ يَسِيرُ الْمَرَّ مُرْحَلَةً وُدُو الحِجَى غَسْرُ مُغْسَرًا إِلَى أَمَسِهِ وَدُو الحِجَى غَسْرُ مُغْسَرًا إِلَى أَمَسِهِ وَدُو الحِجَى غُسْرُ مُغْسَرًا إِلَى أَمَسِهِ وَدُو الحِجَى غُسْرُ مُغْسَرً يِسِارِقَةٍ

لِأَهْلِهِ وَإِذَا رَأَدُ الضَّحَى مَستَعا('')
ولَيْسَ يُمْحِلُ مَنْ فِي رَوْضِهِ رَتَعا('')
هُدى لِنَذِي حَيْرَةِ أَمُنْ لِمَسَ فَخِعا
وَمِسْلُلُهُ غَسِيْرُ مَسردُودٍ إِذَا شَسفَعا('')
فَغَازَلَ الأَمَلِ المُكُذُوبِ وَالطَّمَعا('')
يُضَرَّقُ الدَّهْرُ مِنْهُ كُلُّ مَا جَمَعا
وإِنْ أَقَامَ فَلَمْ يَظْعَنْ وَلا شَسَعا('')
يُسنا تَسراكَمَ فِي آفاقِهِ انْقَشَعا('')
وإِنْ أَقَامَ فَلَمْ يَظْعَنْ ولا شَسَعا('')
لل ماء فيها وإنْ لألاؤها سَطَعا('')
لا ماء فيها وإنْ لألاؤها سَطَعا('')
يَخْشَى البَيْاتَ مِنَ الأَحْدَاثِ إِنْ هَجَعَا

<sup>(</sup>١) البهيم : ما لا شية فيه ، وقيل: الأسود ، وقيل : ما كان لونًا واحدًا لا يخالطه غيره سوادا كان أو يباضا ، وسجا : سَكُنَ ، وبذلك فسُر أبو عبيدة قوله تعالى : ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ۚ ۚ وَٱلْكَ إِذَا سَحَىٰ ۚ ۚ ﴾ الضحى ، الآيتان ١ ، ٢ ؛ أي سكن بعد اعتكار . ورأة : علا وارتفع ، والرَّأَة : رونق الضحى ، وقيل : هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار . ومَتَعَ النهار متوعًا أي ارتفع غاية الارتفاع ، وهو قبل الرَّوال .

<sup>(</sup>٢) يُمْجِلُ : يقفر . والمُحْلُ : انقطاعُ المطر ويُسِّلُ الأرض من الشجر والكلا . ورَتْعَ : تُعِمَ .

<sup>(</sup>٣) الحاذقُ : الحبير بالأمر ، الواعي بخوافيه .

 <sup>(</sup>٤) ثمة اقتباس قرآني في صدر البيت من قوله تعالى : ﴿ خُلِقَ ٱلإنسَنْ مِنْ عَجَلِ مُ شَأْوْرِيكُمْ مَانَتِي فَلَا تُستَعْجِلُونِ ﴾ الأبياء ٣٧، وقوله عز وجل : ﴿ وَكَانَ ٱلإنسَانُ عَجُولاً ﴾ الإسراء ، آية ١١ .

<sup>(</sup>٥) الأوْصَابُ : مفردها الوَصَبُ ، وهي الأسقامُ : والكَدُّ : الشَّدُّةُ في العمل وطلب الكَسيو.

<sup>(</sup>٦) المُزْنُ : واحدها المُزْنَةُ ، وهي السحابةُ البيضاء ، وانقشع : تفرَّق وتبدُّد .

 <sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل ، ويدونه يختلُ إيقاع البيت . ويظمن : يذهب ويسير . وشسع : بَعُدَ ونأى .

<sup>(</sup>٨) الحِجَا : العَقْلُ والفِطْنَةُ . والمُفتَرُ : المخدوع . والبارقة ؛ السحابة يصحبها برُّقُ دون مطر .

## وله في مثله (١):

ذُلْسَاكَ للأُخْدَى سَسِياً. سايارُ وَاحْرِصْ عَلَى نَيْلِ السُّعَادَةِ جَاهِدًا أساكَ والأَمَالَ الكَادُوبَ فَرِيُّهما أعِر التِفاتًا نَحْوَهُ نَ مَرَاشِكًا واسْبِقُ مُشِسِكُ بِالْمِتَابِ حِيزَامَةً مَنْ بِالنَّجاةِ لِذَاهِل نُصِبَتْ لَـهُ مَنْ بِالْخَلاصِ لِخَايِطِ مِنْ جَهْلِهِ بَسْلٌ عَلَى الْمَوْ و امْستدَادُ حساتِه يًا فَوْزُ مَنْ هُوَ فِي العِبَادِةِ جِاهِدٌ تُلْهِيهِ عَنْ عَنْ عَنْ وَعِنْ أَنْهارِهِا ويَشِيهِ قُهُ كَهِلاً إلى عَهِيدِ الصِّيا للُّهِ مُجْبِولٌ عَلَى رَفْض الهَوَى مُتَوَصِّالٌ يخُلُوصِهِ مُستَوكُلٌ فَدْ فَازَ بِالعُلْبَ فَذِكْرٌ سَائِرٌ

فاعْمَلْ لَهَا إِنَّ الْمُوَفِّقَ عَامِلٌ () بالب والتَّقْوَى فَسِنعُمُ السُّائِلُ أيَّامُ عُمُوكَ لَوْ عَقَلْتَ مَوَاحِلٌ (") أُوْدَى بِمَطْرُورِ الغُرورِ الآمِـلُ /١١أ فَفُ وَادُكَ المَفْ وُودُ عَنْها غافِلٌ (1) فَلَهِ خُلُولٌ عَاجِلٌ أَوْ آجِلُ مِسنُ زَهْرَةِ الدُّنسِا الخَـؤُون حَسِائِلُ في لُجُّةِ رَحُبُتُ وَشَيطُ السَّاحِلُ (٥) وإزَاءهُ لِلْمَاوِنِ لَيْبِ أَسِينٌ باسِلُ وخُسارَ مُن هـ و لِلزُّ هَادَةِ جاهِلُ بَعْدَ الأَشُدُّ خَمِاثِلٌ وجداولُ بَسرُقُ لَمُسوعُ أَوْ حَمَسامٌ هسادِلُ فَلَهُ مِنَ الإقْلاعِ شُغْلٌ شَاغِلُ وكفاهُ أنَّ اللِّه كَافِ كَافِ كَافِلُ يسسراير الحسنى وَدَمْسعٌ سسائِلُ

<sup>(</sup>١) الأبيات من بحر الكامل.

<sup>(</sup>٢) سبيل سابل : طريق مسلوكة .

<sup>(</sup>٣) عقلت : وَعَيْتَ وَتُدَبُّرُتَ .

<sup>(</sup>٤) المقوود : المصاب .

<sup>(</sup>٥) الحَابِطُ : السَّادِرُ ، السائرُ على غير هدَّى . وشطَّ : يَعُدُ ونأى .

وامناز بالتُمُوى فَقَلْبٌ واجِبٌ فَسَلْ للمُناجِي فِي الدَّياجِي رَبَّهُ يَستُلُو كِستَابَ اللَّهِ فِي أُورَادِهِ يَستُلُو كِستَابَ اللَّهِ فِي أُورَادِهِ يَهْنِيكَ أَنْ قُيلَتْ وَسائلُكَ الستي وَأَنِ اعْتَمَدُتَ الصالِحاتِ مُسزَاوِلاً البَّسِرْ يفسردوس الجِسنَانِ فَإِنَّهِا لا يَسامَنُ التَّهِمَاتِ إلا هائِسبُ لا يَسامَنُ التَّهِمَاتِ إلا هائِسبُ قَسدُ قَابَلَتْكَ مِنَ النَّجاحِ يَشائِرٌ يُسرجُو الجَسرةُ قَسدُ قَابَلَتْكَ مِنَ النَّجاحِ يَشائِرٌ أَلْتَ الجَليلُ مِنَ الجَسزاءِ تصيبُهُ نَوْبُ النَّوابِ عَلَيْك ضافو سَايِعٌ نَوْبُ النَّوابِ عَلَيْك ضافو سَايعٌ فَاوْبُ الرَّسَاءُ الوَاصِالُ فَاوْبُ النَّوابِ عَلَيْك ضافو سَايعٌ فَاوْبُ الرَّسَاءُ الوَاصِالُ المَّوابِ عَلَيْك ضافو سَايعٌ فَاوْبُ الرَّسَاءُ الوَاصِالُ المَّوابِ عَلَيْك ضافو سَايعٌ فَاوْبُ الرَّاسَاءُ الوَاصِالُ المَاسِلُ المَّاسِاءُ الوَاصِالُ المَاسِونَ المَّاسِاءُ الوَاصِالُ المَّاسِاءُ الوَاصِالُ المَاسِونَ المَّوابِ عَلَيْك ضافو سَايعً فَاوْبُ وَالْمَالُونُ المَّاسَاءُ الوَاصِالُ المَاسِلُهُ الوَاصِالُ اللَّهُ وَالْمَالُونُ المَّاسِونَ المَّاسِونَ المَّانِينَ المَّاسِلُهُ الوَاصِالُ اللَّهُ الوَاصِالُ اللَّهُ الْمَاسَاءُ الوَاصِاءُ المَّالِقُونَ المَّوْنِ عَلَيْكُ صَافُو سَايعُ اللَّهُ الْمَالُونُ المَّوْنَ المَاسِونَ المَّالِيةُ المَّاسِلُ المَّوْنِ عَلَيْكُ الْمَاسَاءُ الوَاصِالُ الْمَاسِونَ المَاسِلُ المَّاسِلُونُ المَّاسِونَ المَّاسِلُ المَّاسِونَ المَّاسِونَ المَّاسِلُ المَّاسِونَ المَّاسِونَ المَاسِلُ المَّاسِيْلُ اللَّهُ الْمَاسِونَ المَّاسِلُ المَّاسِونَ المَّاسِلُ المُنْسِونَ المَّوْسِونَ المَاسِونَ المَاسِيقَ المَاسِونَ المَاسِونَ المَاسِونَ المَاسِونَ المَاسِونَ المَاسِونَ المَاسَانَ المَاسِونَ المَاسَانِ المَاسَانُ المَاسَانُ المَاسَانُ المَاسِونَ المَاسَانُ المَسْرَافِي المَاسَانُ المَاسَانُ المَاسَانُ المَاسَانُ المَسْرَافِي المَاسَانُ المَسْرَافِي المَاسَانُ المَسْرَافِي المَاسَانُ المَسْرَافُ المَاسَانُ المُسْرَافُ المَاسَانُ المَسْرَافِي المَاسَانُ المَسْرَافِي المَاسَانُ المَ

من خَوْفِ خَالِقِهِ وَجِسْمٌ نَاحِلُ (۱)
وعَلَيْهِ من غُلَلِ الصَّيام غَلائِلُ (۲)
فَرَحًا به وهو الحَوْينُ السَّاكِلُ (۳)
هِ يَ لِلمُقْدِم إلى النَّعِيم وسَائِلُ وعَلَمْتَ أَنَّ العَيْشَ ظِلْ لَ (إِلِسلُ للنَّاسِكِينَ مَسَاكِنٌ وَمَسَائِلُ وَلِسُلُ وَهِ وَلَمَاحِلُ (۱)
وهو الشَّفيعُ لصَحْبِهِ والمَاحِلُ (۱)
ويُدَتْ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلاحِ دَلائِلُ وَيَعَلَيْلُ اللَّكُو الحَكِمِ جَلائِلُ /۱۱ اب (۵)
وجَنَى الجِنَانِ لَذَيْكَ نَامٍ كَامِلُ (۱)
وَرَكَنْ لَهُ فَهُ وَ العَتَادُ الحَاصِلُ (۱)

<sup>(</sup>١) قُلْبُ واجِبُ أي مضطرب.

 <sup>(</sup>٢) المناجي : الْمُتَضرَّعُ . وغُلَل : جمع غُلَة وهي الظمأ . والغلائل : واحدها الغلالة ، وهي الثياب والشُعار يُلْبَسُ تحت الثوب ، وقيل : للبَدَنِ خاصة ، وقيل : للنَّرْع أيضًا .

 <sup>(</sup>٣) الأوراد : مفردها الوِرْدُ ، وهو الجزء من القرآن يداوم النُّسَاكُ على تلاوته ليلاً . والثاكل : الحزينُ لفَقْدِ
حبيبو ، وأكثر ما يستعمل في فقد المرأة ولدّها .

<sup>(</sup>٤) المَاجِلُ : السَّاعي ، وأكثر ما يستخدم في السعي لمكيدة ، وإن كان سياق البيت يحمل دلالة مغايرة .

<sup>(</sup>٥) النوافل : مفردها النافلة ، وهي العَطِيَّةُ يعطيها الإنسانُ تطوعًا من صدقة أو صلاة .

<sup>(</sup>٦) الضافي والسابغ بمعنى واحد.

 <sup>(</sup>٧) الرَّشاء : الحَبِّلُ . والعَتَادُ : ما يَعدُّه الإنسان من آلة الحرب .

# وله في مثله (١):

تَجَافَت عَنْ مَضَا جِبِها جُنوبُ وَهَبَّت أَعْسَيْنٌ فِي اللَّهِ تَسبُكِي يَغَازِلُهِا الكَرَى فَتَصُددُ عَنهُ مُواصَلةَ الْهِالإِيانَهِمَال أَعْسَدُ عَنهُ أَلا إِنَّ السَّراةَ أَنساسُ نُسْلِ مَحَبَّتُكُمْ إلَى السَّرحمنِ زُلْفَى مَحَبَّتُكُمْ إلَى السَّرحمنِ زُلْفَى وَلَى السَرَّحمنِ زُلْفَى وَلَى السَرَّحمنِ زُلْفَى وَلَى السَرَّحمنِ زُلْفَى عَلَى السَرَّحمنِ زُلْفَى عَلَى السَرَّحمنِ زُلْفَى وَلَى السَرَّحمنِ رُلْفَى وَلَى السَرَّحمنِ أَلْفَى وَلَى السَرَّحمنِ أَلْفَى وَلَى السَّرَّ وَمَا أَخَافُوا وَلَا النَّهُ السَّالَ وَمَا أَخَافُوا وَمَا أَخَافُوا وَمَا أَخَافُوا

تُدافِع بِالإنَابِةِ مَا يَسنُوبُ(۱)
خَطَاياهَا وَقَدْ عُدِمَ الهُبُوبُ(۲)
كُمَا صَدَّتُ عَنِ الفَرَجِ الكُرُوبُ(٤)
كَمَا حَيْنَكَ مِدْرَارٌ سَكُوبُ(٤)
لَهُمْ أَبُداً عَلَى الحُسنَى دؤُوبُ(١)
وَحبُّ سِوَاكُمُ إِلْمَ وحُوبُ(١)
هَفَتْ يِالأَرْضِ والنَّاسِ الذُّنُوبُ(١)
كَدَا سِيمَا المُحِبِّينَ الشُّحوبُ(١)
كَذَا سِيمَا المُحِبِّينَ الشُّحوبُ(١)
فَقَدْ جَعَلَتْ جَوَانِحُهِمْ قَدُوبُ

<sup>(</sup>١) الأبيات من بحر الوافر.

<sup>(</sup>٣) جَمَّا الجَنْبُ عن الفراش : تَبَا عنه ، ولم يطمئن إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ تَتَجَاقَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمُشَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعًا وَمِمًّا رَزَقْتَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ السجدة ، آية ١٦ . والمضاجع : واحدها المُضْجَعُ ، وهو المكان يُلْقي الإنسانُ فيه جَنِّه . والإنابة : الرجوعُ إلى الله بالتوبة . وما ينوب الإنسان : ما يُصيبه من مصائب ونوائب .

<sup>(</sup>٣) هب : وكب . والخطايا : واحدها الحقطيقة ، وأصله الخطائق على مفاعل ، فلما اجتمعت الهمزنان قُلِبَتْ الثانية ياة لأن قبلها كسرة تم استثقلت ، والجمع ثقيل وهو مُعثّلٌ مع ذلك فقُلِبَتْ الياءُ ألفًا ، ثم قلبت الهمزة الأولى ياء لحفائها بين الألفين . انظر : العباب الزاخر ( خطا ) وعُدمَ : تلاشى .

<sup>(</sup>٤) يُفارْلُ . يُداعِبُ ويُراود . والكرى : النُّعَاسُ , وتَصُدُّ : تُعْرضُ .

 <sup>(</sup>٥) الانهلال : الانهمارُ مصحوبًا بَجَلَيةٍ ، تَذَلُ على الكثرة والشدة . والانهمال : السقوط بضعف ووهن .
 والمدرار السحاية تُعصُبُ الماه . والسُّكُوبُ: الدائمة التدفق .

 <sup>(</sup>٦) السُّراةُ : أهل السخاء في مروءة ، واحدها السَّروُ والسَّريُّ على غير قياس . والنَّسلُكُ : العبادة . ودؤوب :
 حَرْصٌ واجتهاد .

<sup>(</sup>٧) الزُّلْفي : الوسيلة والغُربي ، وتجمع على زُلَفو . والحُوبُ الإثم الكبير ، وقيل: الحاجةُ والمسكنةُ والغفر .

 <sup>(</sup>A) هَفَتُ : أطاحت . والهُنُو : الذهاب في الهواء .

<sup>(</sup>٩) الشجوب : تَغَيِّرُ في لون الجُسُدِ لعلة . والسَّماتُ : واحدها السَّمَةُ وهي الأمارة والعلامة .

هُ مُ أَنْ تُدِبُوا إِلَى الأَوْرَادِ لَسِيلاً وَقَدْ طَهُ رَتْ خَلائِقُهُ مِ صَفاءً كَانَّهُمُ يَمِا يُلْقَسِى إِلَسْهِمُ

فَوسلَ ، قُلوب بهم وسنها تُسدُوبُ (١) فَلَم تَعْلَق يعِرض بهم العُسيوبُ تُكاشِفُهُمْ يحَافِيها العُسيوبُ (١)

# وله في مثله (٢) :

شاق مِن رَوْضِ الأماني أرَجُهُ خُلُّت ليي أنها تصدقني فإذا أكدن شييء فجررها يا شقيق النَّفْسِ أوصيك وإن لا تَيت في كَمَد مِن كَبَد ويلطفو اللَّهِ أصيح وإنقًا

ولأمْسرٍ ما شَجاني مَدْرَجُهُ (1) وخَسيالاتُ الفَستى تَسْتَدْرِجُهُ (٥) وَفَسدُ غَسرً الحِجا مُسْبَلِجُهُ (٥) شَبَلِجُهُ (١) شَبقٌ فِي الإخْسلاصِ مَا تَسْتَهِجُهُ (٧) رُبُّ صِيقٍ عادَ رَحْبُا حَرَجُهُ (٨) كُسرُب فَعَلَسيْهِ فَسرَجُهُ (١) كُسرُب فَعَلَسيْهِ فَسرَجُهُ (١) كُسرُب فَعَلَسيْهِ فَسرَجُهُ (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انتدبوا: دُعوا فأجابوا دون تردَّد. والأوراد: واحدها الوردُّ، وهو الجزء، وهي أدعيةً وتسبيحاتُ ومقدارٌ معلومٌ من القرآنِ يقرؤه الإنسانُ كلُّ يوم . انظر: لسان العرب ( ورد ) . ونُدُوبُ : واحدها نُدَّبَةً ، وهو الجرح الغائر يترك آثارًا دالةً عليه .

 <sup>(</sup>٢) تكاشف : تفاتح وثباشيرٌ . والحاقي ما كُتِم وسُتيرَ . والغيوب : مفردها الغَيْبُ . وقيل : هو كلُّ ما غابَ
 عن العيون ، وإن كان مُحَصَّلاً في القلوب أو غير مُحَصَّل .

<sup>(</sup>٣) الأبيات من بحر الومل.

<sup>(</sup>٤) شاق : قاحَ وانتشر . والأرَّجُ : الربحُ الطيبة ونَفْحها .

<sup>(</sup>٥) خيالات : واحدها خيالٌ وهو الوُّهُمُّ . وتستدرجه : تخدعُه وتزيُّن له الأمور

<sup>(</sup>٦) الحِجا : العَقَلُ والفِطْنَةُ ، والجمع أحْجاهُ . وغَرُّ : خَدَعَ . ومنبلجه : إشراقه .

<sup>(</sup>٧) شنُّ : صَعْبُ وتُقُلُّ . وما تنتهجه : ما تسلكه .

 <sup>(</sup>A) الكَمَدُ : الحزن المكتوم ، وقبل : أشدُه ، وقبل : الحزن الشديد لا يستطاع إمضاؤه . والكَبَدُ: المَنقَةُ والشَدَّةُ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنسَينَ فِي كَبْهِ ﴾ البلد ، آية ٤ .

<sup>(</sup>٩) اللَّطْفُ : الرِّقْقُ . والكُرْبُ : الحزن والغَمِّ الَّذي يَأْخَذَ بالنَّفْسَ . والفَرَجُ : الحلاص من الهُمُّ وذهاب الغُمُّ.

قرأتُ جميع هذا الجزء المشتمل على و مُظاهرة المَسْعى الجميل ومُحاذرة المَرْعى الوبيل في معارضة مُلْقَى السبيلِ لأبي العلاء المعرّي ، والقصائد المتصلة بآخره والمُقطّعات ، الذي هو كله إنشاء الشيخ الأجلّ الفاضل العالم الكاتب أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله القُضاعيّ البَلَنْسيّ ، حرس الله مُدَّتَهُ ، على الشيخ الفقيه العالم الفاضل الكاتب شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر بن عيسى العبدريّ وفقه الله ، بَحقٌ سماعه لذلك كلّه من مُؤلّفه المذكور ، وعارض بأصله وصح وثبت في مجلسين بالقاهرة المحروسة ، بالمدرسة المستجدّة الصالحية قدّس الله روح مُنشِئها . آخر المجلسين المذكورين السابع والعشرون من شهر ربيع الأول من سنة إحدى وخمسين وستّماية . وكتبه فقيرُ رحمة ربّه أبو بكر بن عمر بن عبد الله بن صالح القرشيّ ...

صحُّح ذلك وكتبه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عيسى بن محمد بن زياد العَبْدَرِيُّ .

### المصادر والمراجع

- القران الكريم.
- ابن الأيّار .. حياته وكتبه : اتجاهات الشعر في مملكة غرناطة : أيمن محمد علي ميدان ( دكتوراه كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ) ١٩٩٦م .
- إحكام صنعة الكلام: أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي (ت ٤٣ ه.). تحقيق: د. محمد
   رضوان الداية . دار الثقافة ، يروت ١٩٩٦م.
- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المفري التلمساني ( ت٤٠١هـ ). تحقيق: مصطفى السقا
   وإبراهيم الإيباري وعبد الحفيظ شلبي. لجنة التأثيف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٣٩م.
  - · الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني . دار الثقافة ، بيروت ١٩٨١م .
  - · إعتاب الكتاب : ابن الأبّار (ت ٢٥٨هـ) ، تحقيق د . صالح الأشتر . دمشق ١٩٦٤م.
    - إعجاز القرآن : الباقلاني ، دار الجيل ، بيروت ١٩٩١م.
    - الأعلام: خير الدين الزّركلي، مطبعة كوستا، القاهرة ١٩٥٤م.
- البيان والتبيين : أبو عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون . لجنة التأليف والترجمة والنشر .
   القاهرة ١٩٤٨م .
- بُغْيَة الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة : جلال الدين السيوطي ، (ت ٩١١ هـ). تحقيق : عمد أبو
   الفضل إبراهيم . مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٦٤-١٩٦٥م .
  - تعريف القدماء بأبي العلاء : د . طه حسين وآخرون . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٦م .
- التكملة لكتاب الصلة : ابن الأبّار القضاعيّ (ت ١٥٨ هـ) نشر: عزّت العطار الحسيني . القاهرة ١٩٥٥م .
- دائرة المارف الإسلامية: تعريب أحمد الشتتاوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس.
   مراجعة: د . محمد مهدي علام . دار المعرفة . بيروت . (د.ت) .
  - الحلة السبراء : ابن الأبار . تحقيق حسين مؤنس دار المعارف القاهرة ١٩٨٠م .
  - ديوان عمرو بن كلثوم : تحقيق أيمن ميدان . النادي الأدبي الثقافي بجدة . ١٩٩٢م .
    - ديوان التنبي : بشرح الواحدي ، بعناية فريدرخ ديتريصي . برلين ١٨٦١م .
- الذخيرة في محاسن أهل الجؤيرة : ابن بسّام الشنتريني (ت ٥٤٣هـ). تحقيق : د . إحسان عباس . دار
   الثقافة ، بيروت ١٩٧٩م .
- وابات المبرزين وغايات المميزين: ابن سعيد الأندلسي (ت ٦٨٥ هـ). تحقيق: النعمان عبد انتعال
   القاضي . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: بالجنة إحياء النواث الإسلامي ، القاهرة ١٩٧٣م.

- رسائل ابن أبي الخصال : تحقيق : د . محمد رضوان الداية . دار الفكر ، دمشق ١٩٨٧م .
- رسائل البلغاه : محمد كرد على . مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ط٣ ، القاهرة ١٩٤٤م .
- رسائل أبي العلاء المعري : شرح وتحقيق: د . عبد الكريم خليفة . اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة والنشر ، عمّان 1977-1979 م .
- رسالة ملقى السبيل: أبو العلاء المعرّي (ت ٤٤٩ هـ). نشرت في تضاعيف (رسائل البلغاء) لمحمد
   كرد على القاهرة ١٩٤٤م.
- الروض المعطار في خبر الأقطار (صفة جزيرة الأندلس): للحميري . انتخبها يروفنسال . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١٩٣٧م .
  - . شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد الحنبلي . دار الآفاق الجديدة . بيروت .
- الصَّلة في تاريخ أثمة الأندلس ومُحدّثهم وقفهاتهم وأدياتهم : أبو القاسم بن بشكوال ( ت ٥٧٨ هـ ) .
   نشر وتصحيح : عزت العطار الحسيني . القاهرة ١٩٥٥م .
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية : أيو العباس الغبريتي (ت ٤٠٧ه).
   تحقيق: محمد بن أبي شنب . الجزائر ١٩١٠م.
  - · قصائد جاهلية ، قراءة ونقد : أيمن ميدان . جامعة القاهرة ١٩٩٦ .
  - المسارف : ابن قتيبة . تحقيق : ثروت عكاشة . دار المعارف ، القاهرة ١٩٨١م .
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي (ت ١٤٧ هـ). تحقيق: محمد سعيد العربان ،
   المجلس الأعلى للشتون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة ١٩٦٣هم.
- المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد الأندلسي (ت ٦٨٥ هـ). تحقيق: د. شوقي ضيف . ط٣ ، دار
   المعارف ، القاهرة.
- نَشْحُ الطّيب في غصن الأندلس الرطيب : المقري التلمساني (ت ١٠٤١ هـ). تحقيق: د . إحسان عباس ،
   دار صادر ، بيروت ١٩٦٨م .
- وفيات الأعيان وأنباه أبناه الزمان : ابن خلكان (ت ٦٨١ هـ). تحقيق : د . إحسان عبّاس . دار الثقافة ،
   يبروت .

\* \* \*

# مَنْ مؤلِّف كتاب « الغاية والتقريب » ؟

د. عبد الحكيم الأنيس<sup>(\*)</sup>

يعرف دارسو الفقم الإسلاميُّ أن هناك كتابًا صغير الحجم ، عُدَّ فيما بعد « متنًا » ، واشتُهر بأكثر من اسم ، فمن ذلك : « التقريب » و « الغاية في الاختصار ، أو « غاية الاختصار ، ، و « غاية التقريب ، ( ) في فقه الإمام محمد بن إدريس الشافعيُّ رحمه الله تعالى ، لا بد أن يدرسه كلُّ طالب علم متمذهب بمذهب هذا الإمام ، فهو اللَّبنة الأولى في التكوين الفقهيُّ ، منحه الله تعالى قبولاً رائعًا وانتشارًا واسعًا(٢) ، فلُرس وحُفظ ونُظم وشُرح هو ونظمه وحُشِّي عليه ووُشِّح ، وتُرجم إلى اللَّغات الفارسية ، والمليباريَّة ، والملايُويَّة ، والفرنسيَّة ، والألمانيَّة ، والإنجليزيَّة (٣) حتى بات هو وشروحه وحواشيه موسوعة فقهية يكاد يُكتفى في الرجوع إليها ، والتعويل عليها ، وقد قيل في الثناء عليه :

أيا من رام نفعًا مستمرًا ليحظى بارتفاع وانتفاع تقرّبُ للعلوم وكن شجاعًا بتقريب الإمام أبيي شجاع(١)

لكن من هو مؤلف هذا المتن المحظوظ؟

<sup>(\*)</sup> كبير باحثين في دائرة الشؤون الإسلامية بديي - الإمارات.

<sup>(</sup>١) عُدَّ الكتاب كتابين في ٥ معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما أَلْفَ فيه ٤ (ص ٤٨١) ، وكأن المؤلِّف تابع الحاج خليفة الذي ذكره في كشف الظنون (١١٩/١) باسم « غاية الاختصار » ، وفي (١١٩١/١) باسم وغاية التقريب ، و ويذكر أنه اشتهر أخيرًا باسم : و متن الغابة والتقريب » .

<sup>(</sup>٢) ذكر له في الفهرس الشامل و الفقه وأصوله ؛ (٣٥٣/٦-٣٥٩) و٩١ فسخه ، أقدمها مؤرخ بـ ( ٦٩٠ هـ ) ـ

<sup>(</sup>٣) انظر : معجم المطبوعات العربية والمعربة (٣١٨/١) ، وتناريخ الأدب العربي ( ق ٣/٤٥-٥٧ ) ، وجامع الشروح والحواشي (١٢٦٠/٢-١٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية البجيرمي (٢٣/١).

إن هذا المتن مشهور بنسبته إلى أبي شجاع ، ولكن أي أبي شجاع ؟ فهناك القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن - أو الحسين - الأصفهاني ، وهناك الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين الهمذاني الروذراوري ، وقد وقع اشتباه كبير بين الرجلين لدى عدد من المهتمين بهذا الكتاب والمشتغلين به ، وهو في الحقيقة من تأليف الوزير .

- وماذا بعد ؟ ومتى وُلد القاضي ، وأين كان ، ومتى توفّى ؟

- الجواب : أني بعد بحث وقفت له على ترجمة قصيرة جدًّا في « طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي (ت ٧٧١ هـ) ، فقد قال في الطبقة الخامسة فيمن مات بعد الخمسمائة :

« أحمد بن الحسين بن أحمد الأصبهاني : القاضي أبو شجاع ، صاحب « الغاية في الاختصار » ، ووقفت له على شرح « الإقناع » الذي ألفه القاضي الماوردي (1).

ونقل هذه الترجمة ابن قاضي شُهْبة (ت ٨٥١ هـ)(٢).

وعلى الرغم من وَجازة هذه الترجمة فقد أرشدتنا إلى عصر وجوده .

ثم اتَّضحت الصورة أكثر يوم وقفت على ٥ معجم السُّفَر ٥ للحافظ أبي

وكتابه شرح الإفتاع لا أعلم له نسخة ، وقد ذكر في الفهرس الشامل ، الفقه والأصول ، (٧٣/٥) كتاب بهذا العنوان لمجهول في متحف باتافيا في جاكرتا ، وجاء في التعليق : « الإقناع شرح غاية الاختصار لحمد بن أحمد الشربيني » ، وهذا يحتمل أمرين : إما أن المؤلفين يحتملون أن هذا الكتاب هو الإقناع ، أو أوادوا التعريف بد « الإقناع » المشروح ، وفاتهم احتمال أن يكون هذا الكتاب شرح الإقناع للماوردي .

والإقناع هذا طَبع في الكويت بتحقيق الأستاذ خضر محمد خضر ، عن نسخة وحيدة في حلب . (٢) انظر : طبقات الشافعية (٢٥/٢) ، وجاء عنده اسم أبيه : الحسن .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى (٣٨/٤) .

طاهر السُّلَفي ( ٤٧٥ - ٥٧٦ هـ ) ، وإذا هو قد اجتمع به في رحلته إلى البصرة سنة ( ٥٠٠ هـ ) ، وروى عنه حديثًا فقال :

أخبرنا القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن (1) بن أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العبّاداني بالبصرة ، حدثنا أبو تمام محمد بن طلحة بن المغيرة الخزاعي البصري ، ثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عمرو الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل بن ماهان ، ثنا عبدة بن عبد الله الصّفّار ، ثنا الضّحّاك بن مَخْلَد ، ثنا عبد الحميد بن جعفر ، ثنا أبي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان ، أن النبي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان ، أن النبي عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان ، أن النبي عن عمود بن لبيد عن عثمان بن عفان ، أن النبي

وقد أفادتنا هذه الرَّواية معرفة اسم شيخ وتلميذ له ، ثم ذكر السَّلَفي نبذة عنه فقال :

« القاضي أبو شجاع هذا من أفراد الدَّهر ، درَس بالبصرة أزيد من أربعين سنة مذهب الشافعي ، ذكر لي هذا سنة « خمسمائة » ، وعاش بعد ذلك مدة لا أتحقَّقها ، وسألته عن مولده فقال : سنة أربع وثلاثين وأربعمائة (") بالبصرة ، قال : ووالدي مولده بـ « عبادان » ، وجدّي الأعلى أصبهاني » (") .

<sup>(</sup>١) هكذا ورد اسم أبيه عند تلميذه السُّلفي ، وياقوت الحموي ، وابن الفُوطي ، والسبكي في الطبعة المحققة من طبقاته الكبرى ، ثم إسماعيل بائسا البغدادي . وورد « الحسين » عند السبكي في الطبعة الأولى ، والحاج خليفة ، والغزى ، والفاداني ، وغيرهم ، وهذا اسم والد الوزير فلعله أتي من هنا ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٢) قال بروكلمان (ق ٩٣/٤): ﴿ وَلد فيما يقال بالبصرة عام ٤٣٤ هـ › مع أنه ينقل عن معجم البلدان
 الذي أورد كلام السلفي ، وهو بالجزم كما رأيت ، فلا داعي لهذا التضعيف .

وقال أيضًا : و وجلس للتدريس بها - أي بالبصرة - عندما بلخ الأربعين من عمره ٤ ، وهذا غير صحيح ، وصحة العبارة : و درّس بالبصرة أزيد من أربعين سنة مذهب الشافعي ٤ ، وقد ذكر هذا لتلميذه السُّلَقي سنة ( ٥٠٠ هـ ) ، فيكون قد بدأ بالتدريس قريب سنة ( ٤٦٠ هـ ) وله من العمر و ٢٥ ، سنة .

<sup>(</sup>٣) معجم السفر (١٣٥/١) طبعة بغداد ، وص ١٣ طبعة باكستان ، وص ٢٥ - ٥٤ طبعة بيروت.

وقد أفاد ياقوت الحموي (ت ٦٢٦ هـ) من السّلَفي فقال في كلامه على « عبادان » : « نسبوا إلى عبادان جماعة من الزُّهَاد والمحدَّثين ، منهم ... القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العباداني، روى عنه السَّلفي وقال : هو من أولاد (١) الدهر... » (١) . والجملة الأخيرة وردت عنده بلفظ : « وجدِّي الأعلى بأصبهان » .

وكذلك ذكره باختصار نقلاً عن السَّلَفي المؤرَّخ ابن الفُوطي (ت ٧٢٣هـ)(٣) ، وانفرد بذكر لقب له وهو « فَخْرُ الدِّين ؟(١) .

وبالإضافة إلى البي شجاع ، كُني أيضًا به و أبي الطّيب ، (٥).

إذن فمولّف هذا المتن الرائع الذي يدرّس في العالم الإسلامي : إمام قاض بصري ، فلا غرابة في أنْ كان على هذه الصورة النافعة ، وكم خرج من البصرة مؤلّفات مهمة رائعة .

ولا بد أن الحافظ أبا طاهر السُّلَفي قد روى عنه هذا المتن في جملة ما روى

<sup>(</sup>١) كذا ، والصواب : ٥ أفراد ٥ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (٤/٤).

وقد جاه كلام ياقوت وتقله عن السَّلقي في ترجمة الأصبهاني في ه طبقات الشافعية الكبرى ، طبعة الحلو والطناحي (١٥/٦) وقالا عنه بأنه «ساقط من المطبوعة ، وهو في س ، ص . وهذا القدر في ص بخط مناير لخطوط النسخة ، وهو منقول عن معجم البلدان ، فلعل أحدًا أضافه إلى نسخة المصنف ، أو لعله أمر بنظله وإضافت » .

أقول : وترجمة الأصبهائي في ٥ طبقات الشافعية ٤ لابن قاضي شُهْبة ( المتوفى سنة ٨٥١ هـ ) تؤيد الاحتمال الأول ، وهو أن الإضافة من غير المصنف .

<sup>(</sup>٣) انظر : تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب (ج ٤ ق ٧٢/٣) برقم (١٩٢٩) .

<sup>(</sup>٤) وهو عند بروكلمان (ق٤/٥٣) : ﴿ تَقَي الدِّينَ ﴾ ، وعند الزركلي (١١٧/١) : ﴿ شَهَابِ الَّذِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) تحفة اللبيب في شرح التفريب (ق٢) ، وحاشية القليوبي على شرح ابن قاسم (ق٦) وحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم (١٠/١).

عنه ، فقد رأيت شيخنا الشيخ المسيد الأستاذ محمد ياسين الفاداني المكّي يروي هذا المتن بأسانيد تعود إلى : جعفر بن على الهمداني عن السّلفي عن المؤلّف''.

هذه هي ترجمة المؤلّف الصُّحيحة المعتمدة ، وقد أغفلها عدد من المعتنين بكتابه هذا ، فمن القدماء أغفلها :

ابن دقيق العيد ( ت ٧٠٢ هـ ) في كتابه الذي سماه : « تُحفة اللّبيب في شرح التّقريب » ، وابن دقيق العيد ثالث شارح للكتاب من حيث تاريخ الوفاة .

٢ - تقيُّ الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحِصْني الدمشقي الشافعي
 ( ت ٨٢٩ هـ ) في كتابه : « كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار » ، ومؤلّفه خامس شارح .

٣ - محمد بن قاسم الغَزِّي (ت ٩١٨ هـ) في كتابه : « فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التَّقريب » .

٤ - ابن قاضي عَجْلون (ت ٩٣٨ هـ) في كتابه المسمى : « عُمْدة النَّظَار في تصحيح غاية الاختصار ».

 ٥ - أبو الفضل وليُّ الدين البصير ( توفّي بعد ٩٧٢ هـ ) في كتابه : « النّهاية في شرح الغاية ، .

 ٦ - محمد بن أحمد الخطيب الشّرينيّ (ت ٩٧٧هـ) في كتابه: « الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شُجاع ».

٧ - أحمد بن الحجازي بن بدير الفَشْني (ت ٩٧٨ هـ) في : « تُحفة الحبيب بشرح نظم غاية التَّقريب » .

(١) انظر : العقد الفريد من جواهر الأسانيد (ص٨١-٨٣) ، وإتحاف المستفيد بغرر الأسانيد (ص ٤٤) .

٨ - أحمد بن أحمد القليوبي (ت ١٠٦٩ هـ) في حاشيته على شرح ابن قاسم الغَزِّي، ويبدو أنه لعدم وقوفه على ترجمته قال عند نسبة الماتن: الأصفهاني: « نسبة إلى أصفهان ، اسم بلده أو اسم جدِّه »! وأما البرماوي فقد قال الآتى: « أصبهان بلده أو بلد جدِّه »(1).

٩ - إبراهيم البرماوي (ت ١١٠٦هـ) في حاشيته على شرح ابن قاسم الغَزِّي، وقد اكتفى من ترجمته بقوله عن كنيته: «وكني بها غيره من الشافعية والحنفية وغيرهم، وهو رجل شافعي المذهب كان قاضيًا بمدينة أصبهان، ولما شاركه في هذه الكنية علماء عدَّة، وبعض الملوك، ورجل حنفي ظنَّ الجاهلون أنه هو وليس كذلك» (٢).

١٠ - حسن بن على المدابغي (ت ١١٧٠هـ) في كتابه : « كفاية اللّبيب في
 حلّ شرح أبي شُجاع للخطيب » .

### ومن المعاصرين :

١ - الأستاذ عبد السُّلام محمد هارون في طبعته لهذا المتن .

٢ - الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني في تعليقه على : « نهاية التدريب في نظم غاية التقريب » .

٣ - الدكتور مصطفى البغا في كتابه : « التَّذهيب لأدلة متن الغاية والتقريب » .

٤ - شفاء بنت الدكتور محمد حسن هيتو في كتابها : ( إمتاع الأسماع في شرّح أبي شجاع » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي (ق٦) وحاشية البرماوي (ص٥).

<sup>(</sup>٢) حاشية البرماوي (ص٤) .

### بعد هذا العرض أقول:

إن الحاج خليفة ذكر متن أبي شجاع في ثلاثة مواضع من « كشف الظنون » : في الموضعين الأولين حدَّد وفاة المؤلّف بـ ( ٤٨٨ هـ ) ، وسماه في الموضع الأول بـ « الحسين بن أحمد » ! وفي الموضع الثالث حدَّد وفاته بـ ( ٥٠٠ هـ ) (١) ، وكل هذا غير صحيح .

وترجم له إسماعيل باشا البغدادي ترجمة مختصرة سليمة ، وقال : « توفّي في حدود سنة ٥٠٠ هـ ۽ (٢) ، وهذا أدقُّ من عبارة الحاجِّ خليفة .

وقد كتب العلَّامة سليمان بن محمد البجيرمي (ت ١٢٢١ هـ) حاشية على \* الإقناع » للخطيب الشَّرْبيني سُميت بـ \* تُحفّة الحبيب على شرح الخطيب » جاء فيها عند الكلام على المؤلِّف أبي شجاع ما يأتي :

و فائدة : قال الديربي<sup>(٣)</sup> : عاش القاضي أبو شجاع مئةً وستين سنة ولم
 يختلَّ عضو من أعضائه ؛ فقيل له في ذلك ، فقال : ما عَصَيْتُ الله بعضو منها ،
 فلمًا حفظتها في الصَّغَر عن معاصى الله حفظها الله في الكبر .

وفي كلام البولاقي(1) ما يخالف ذلك ، فراجعه .

<sup>(</sup>١) انظر على التوالي : كشف الظنون (١١٨٩/٢) و (١١٩١/٢) و (١٦٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (١/ ٨١-٨١).

<sup>(</sup>٣) الديربي هو : أحمد بن عمر الشافعي (ت ١١٥١ هـ) ، ومن مؤلفاته : وحاشية على شرح ابن قاسم الغزي ، انظر ترجمته في : عجالب الآثار للجبرتي (١٧٠١-١٧١) ، وذكر كتابه في تاريخ الأدب العربي (ق ٢٠٤٥) باسم : و فتح العزيز الغفار بالكلام على آخر شرح غاية الاختصار ، و ذكر كتابه هذا وكتاب آخر هو و فتح الملك القريب في الكلام على آخر شرح الخطيب ، في جامع الشروح والحواشي (١٣٦٢) و ١٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) البولاقي هو : نور الدين علي بن أحمد العزيزي الشافعي (ت ١٠٧٠هـ)، له و حاشية على شرح ابن قاسم الغـزي ، في نحو سبعين كراسة ، وأخـرى على شرح الخطيب . انظر ترجمته في : خلاصة الأثر (٢٠١/٣) ، وذكر كتابه الأول في جامع الشروح والحواشي ( ٢٦٢/١) ، ولم يذكر الثاني .

ووُلد سنة ( ٣٣٦ هـ ) ، وتولّى الوزارة سنة ( ٤٤٧ هـ ) (1) فنشر العدل والدّين ، ولا يخرج من بيته حتى يصلّي ، ويقرأ من القرآن ما أمكنه ، ولا يأخذه في الله لومة لائم ، وكان له عشرة أنفار يفرّقون على الناس الصّدقات - أي الزّكوات - ويُتْجفونهم - أي يعطونهم - الهبات ، يصرف على يد الواحد منهم مئة وعشرين ألف دينار ، فعم إنعامه الصّالحين والأخيار .

ثم زهد الدنيا ، وأقام بالمدينة المنورة ، يقم المسجد الشريف ، ويفرش الحصر ، ويشعل المصابيح ، إلى أن مات أحد خَدَمَة الحجرة الشَّريفة فأخذ وظيفته إلى أن مات ، ودفن بمسجده الذي بناه عند باب جبريل - أي الذي كان ينزل منه جبريل الخَيْر على النبي ﷺ - ورأسه بالقرب من الحجرة الشريفة - صلى الله وسلم على صاحبها - من الجهة الشرقية ، وهي جهة البقيع القريب ه (١٠) . ا. هـ كلام البجيرمي ، وتابعه وأتى بمثل هذه الترجمة آخرون ، كالباجوري (ت ١٢٧٧هـ) ، وعدد من المعاصرين (٣) .

<sup>(</sup>١) فيكون كه من العمر (١٤) ستة ١١١

<sup>(</sup>٢) حاشية البجيرمي على شرح ابن الخطيب (١٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر حاشية إيراهيم الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي (١٠/١) ، وقد جمع بين القضاء والوزارة فقال : و ولي القضاء ثم الوزارة » ، و زاد تعيين سنة الوفاة ، وهي عشده سنة ( ٤٨٨ هـ ) ، ولعله أخذها من الحساج خليفة ، وهي سنة وقاة الوزير . وانظر : كتاب الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي وقوت الحبيب الغريب، ، وهو توشيح على شرح ابن قاسم (ص٣)، وقد جاء عنده زيادة هي : « وكان قاضيًا بمدينة أصبهان » ( وهي من حاشية البرماوي .

ومن المعاصرين - وليس من غرضي إحصاؤهم - :

١ - الأستاذ ماجد الحموي في صدر تحقيقه لـ ٤ منن الغاية والتقريب ٤ (ص٩-١٠).

٢ - السيد إسماعيل شهاب الدين في ١ المدارج في تقرير الغاية والتقريب ١ (ص١) ، وقد مزج بين الترجمتين الصحيحة والمركبة ، والغريب قوله : ١ ولد سنة ٣٣٤هـ ، وتوفي سنة ٤٤٨ هـ ، وعاش ١٦٠ سنة .

٣ - سيد محمد سيد عبد الله عقيل زاده في خدمته للمن (ص٧-٨) ، وقد أدخل في الترجمة بعض
 ما نقل في «معجم البلدان» ، ووصفه به «المعمر»!

وقد علّق مصحّع « حاشية البجيرمي » هذه على قول مؤلّفها : « فأخذ وظيفته إلى أن مات » ، فقال : « يؤخذ من تاريخ ولادته أن وفاته كانت سنة ٥٩٣ هـ » . أي بإضافة ١٦٠ التي قالها الديربي على تاريخ الولادة الذي أورده البجيرمي وهو ( ٤٣٣ هـ ) ! وتابعه آخرون (١٠٠ .

والواقع أن هذه التَّرجمة التي أتى بها البجيرمي - مع ما فيها من خطأ ووهم - ليست للقاضي أبي شجاع ، وإنما هي مقتطفات من ترجمة الوزير محمد بن الحسين المهمداني الرُّوذرَاوري الشافعي المعروف بأبي شجاع (٢٠) - وهذا هو منشأ الوهم - وقد وزَر للخليفة العباسي المقتدي بأمر الله (استخلف من سنة ٢٧٦ إلى ٤٨٧هـ) ، وكان تولَّيه الوزارة ثماني سنوات ابتداء من سنة ( ٤٧٦ هـ ) إلى سنة ( ٤٨٤ هـ ) ، والصَّواب أنه ولد سنة ( ٤٨٨ هـ ) ، وتوقّى في المدينة المنوَّرة سنة ( ٤٨٨ هـ ) (٢٠)

<sup>(</sup>١) حدّد يوسف إليان سركيس ولادة أبي شجاع ووفاته بـ (٥٣٣-٥٩٣) ، ونسب ذلك إلى طبقات الشافعية للسبكي ، ولكن هذه النسبة وهم محض ، والغريب أنه نقل عن ا ديوان الإسلام ا للفنزي (١٥٣/٣) فوله : « توفي بعد الخمسمائة » .

و قديد الوّلادة بـ (٥٣٣) لا قاتل به من قبل ، ولا أدري من أين أتى به ا وقد تابعه - مصرحًا - الزركلي في الأعلام (٢٩٠/١) ، ومعجم الزركلي في الأعلام (٢٩٠/١) ، ومعجم المؤلفين لكحالة (٢٩٠/١) ، والفهرس الشامل (٣٥٣) ، وهـذا كله غير صحيح ، وقد انتبه بروكلمان خطأ الوفاة فقال (ق ٤٥٣) : « وغير صحيح ما نقل عن سركيس من أنه توفي عام ٥٩٣ » . وقد نقل الدكتور بديع السيد اللحام في صدر تحقيقه لشرح ابن قاسم الغزي (ص ب) هذين التاريخين عن الزركلي ولم يتعقبه ، وتعقبه محمد الرشيد في تاريخ الولادة فقط كما في « الإعلام بتصحيح كاب الأعلام » (ص٨٧) .

<sup>(</sup>۲) مصادر ترجمته متعددة ، راجعت منها :

خريدة القصر والقسم العراقي ، (٧٧/١) ، والمنتظم (٩٠/٩) طبعة الهند ، و (٢٢/١٧) طبعة بيروت ، والكامل (٣٦٤/٦) ، ووقيات الأعيان (١٣٤/٥) ، والفخري (صر٢٧٨-٢٨٠) ، وتاريخ الإسلام (٢٠/١٠) طبعة بشار ، و (٣٦٢/٣٧) طبعة تدمري ، وسير أعلام النبلاء (٢٧/١٩) ، والواني بالوفيات (٣/٣) ، وطبقات الشافعة الكبرى (٥٧/٣) من الطبعة الأولى ، و (٤٠/٤) من الطبعة الحققة ، والبداية والنهاية (١٥٠/١١) ، والأعلام (٢٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) انفرد ابن الطقطقي في الفخري بتاريخ وفاته بـ ( ١٣ ٥ هـ ) وهو خطأ .

ودُفن في البقيع ، وقولهم : « دفن بمسجده الذي بناه ... إلح » خطأ ، والمسجد الذي بناه الوزير إنما كان في دهليز داره في بغداد لا عند باب جبريل في المدينة .

والذي دفن قريبًا من القبر النبوي وزير أصبهاني آخر هو جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني المتوفى سنة ( ٥٥٩ هـ ) ، وكان قد تعاهد هو وأسد الدِّين شِيْركُوه أنهما من مات قبل الآخر ينقله الآخر إلى مدينة الرسول ﷺ فيدفنه فيها ، فنقله شيركوه .. ودفن في رباط بالمدينة بناه لنفسه ، وبينه وبين قبر النبي ﷺ نحو خمسة عشر ذراعًا(١٠٠) .

أما قصَّة حفظ الأعضاء فأصلها للإمام أبي الطَّيب الطبري الشافعي (ت٠٥٠هـ) وقد حكاها ابن الجوزي في ترجمته (٢٠)، ولعل منشأ الوهم اتحاد الكُنْية هنا أيضًا .

وبعد : فأرجو أن أكون قد وفقت في الكشف الصّحيح عن حياة هذا المؤلّف المظلوم الذي طفت عليه أضواء الوزارة (٢) ، وما هو بوزير ولكنه قاض وحسبه بذاك .

. . .

<sup>(</sup>١) انظر المختصر في أخبار البشر (٥٥/٣).

<sup>(</sup>٢) قال في كتابه صفة الصفوة (٢٩٠٤-٤٩٤): وقرأت بخط الشيخ أبي الوفاء بن عقيل قال: حكى لي بعض أهل العلم أن الفاضي أبا الطيب أصعد من سعيرية وقد تم له عشر المئة ، فقفز منها إلى الشط ، فقال له بعض من حضر: يا سيدنا لا تفعل هذا فإن أعضاءك تضعف ، وربما أورث مثل هذه الطفرة فتناً في المعي ، فقال : يا هذا إن هذه أعضاءنا حفظناها من معاصي الله فحفظها الله علينا ، قال الخفيب : .. بلغ من السن مئة سنة وسنتين ، وكان صحيح العقل ، ثابت الفهم ، يقضي ويفتي إلى حين وقاته ، رحمه الله ع .

وكلام الخطيب في ترجمته في تاريخ مدينة السلام (١٠ / ٤٩٣) .

<sup>(</sup>٣) ورد اسم مؤلف هذا المن في فهرس مخطوطات الجامع الكبير « الأوقاف » في صنعا» : محمد بن الحسين وتاريخ وفاته ( ٤٨٨ هـ ) كما في حاشية الفهرس الشامل (٣٥٨/٦) . وهذا اسم ووفاة الوزير ، وقد علمت خطأ هذه النسبة .

### المصادر والمراجع

### (1) ILخطوطات:

- تحفة اللبيب في شرح التقريب لاين دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ) ، نسخة مخطوطة مصورة في مركز
   جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم (١١١١١) ، عن نسخة برلين المرقمة (٩٣-١٥٢) ،
   وتقم في (١١٤) ورقة ، على نقص في آخرها .
- حاشية على فتح القريب المجيب للقليوبي (ت ١٠٦٩هـ)، نسخة مخطوطة مصورة في مركز
   جمعة الماجد للتفاقة والتراث بدبي يرقم (١١٧١١)، عن نسخة المكتبة الأحمدية في عكا المرقمة بر (١٥٥)، وتقع في (٢٥٧) ورقة .
- كتاب التصحيح لأبي شجاع ، المسمى و عمدة النظار في تصحيح غاية الاختصار » لابن قاضي عجلون ( ت ٩٣٨ هـ ) ، نسخة خطوطة مصورة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي يرقم (١٦٩٤) ، عن نسخة الظاهرية المرقمة بـ (١١٥٨٩) .

#### (ب) المطبوعات:

- إتحاف المستفيد بفسور الأسانيد : للفاداني (ت ١٤١٠ هـ) ، إندونيسيا ، ط ٣ ( ١٤٠٢هـ ١٩٨٠ م) .
- الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام: لمحمد الرشيد، دار ابن حزم، بيروت، ط ١ (١٤٢٣هـ ٢٠٠١م).
  - الأعلام: للزركلي (ت ١٣٩٦هـ) ، دار العلم للملايين ، ط ١١ (١٩٩٥م) .
  - الإقناع في حل ألفاظ أبي شُجاع : للخطيب الشربيني ( ت ٩٧٧ هـ ) ، انظر حاشية البجيرمي .
- إمتاع الأسماع في شرح أبي شجاع : لشفاء بنت محمد حسن هيشو ، دار البيضاء ، الكويت ،
   (١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م) .
- البداية والنهاية : لابن كثير (ت ٤٧٧هـ) ، مصورة مكتبة المعارف ، بيروت ، ط ٧ ( ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ).
- تاريخ الأدب العربي: لبروكلمان (ت ١٣٧٥هـ) ، ترجمة : أ.د. محمد عوني عبد الرؤوف وزميله ، البيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٩٣ه).
- تاريخ الإسلام: للذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي،
   يبروت، ط ١ (١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م)، تحقيق: د. عصر عبد السلام تدميري، دار الكتاب العربي، يبروث.

- تاريخ مدينة السلام: للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) ، تحقيق: د. بشار عواد معروف ، دار القرب الإسلامي ، بيروت ، ط ١ ( ١٤٢٧هـ - ٢٠٠١م ) .
- تحقة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب: للفشني (ت ٩٧٨ هـ) ، طبعة البابي الحلبي ، القاهرة (٩٣٤٧هـ).
- التذهيب ألادلة مثن الغاية والتقريب : للدكتور مصطفى البغا ، دار ابن كثير ، دمشق الكويت ،
   ط ٢ (١٩٨٦ م).
  - ترتيب الأعلام على الأعوام : رتبه وعلق عليه : زهير ظاظا ، دار الأرقم ، بيروت .
- تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: لاين الفوطي (ت ٧٣٣هـ) ، مطابع وزارة الثقافة والإرشاد ، دمشق (١٩٦٥م).
- جامع الشروح والحواشي : لعبد الله محمد الحبشي ، المجمع الثقاقي ، أبو ظبي ، ( ١٤٢٥هـ ٢٠٠ ) .
- حاشية إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي ، طبعة البابي الحلبي ، القاهرة (١٣٤هـ) .
- (حاشية } البجيرمي على (شرح) الخطيب ، المسماة : و تحقة الحبيب على شرح الخطيب » .
   دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ( ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م ) .
- حاشية البرماوي (ت ١٠٦٦هـ) على شرح ابن قاسم الغزي ، المطبعة الأزهرية ، القاهرة ، ط ٢ (١٣٢٤هـ).
- خريدة القصر وجريدة العصر: للعماد الأصفهائي (ت ١٩٥٨)، و القسم العراقي ، تحقيق:
   تحمد بهجة الأثري، مطبوعات المجمع العلمي العراقي (١٣٧٥هـ ١٩٥٥م).
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : للمحبي (ت ١١١١هـ) ، مصورة مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة (د.ت).
- ديوان الإسلام: للغزي (ت ١١٦٧هـ) ، تحقيق: سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت ، ط ١ ( ١٤١١هـ ١٩٩٠م ) .
- سير أعلام النبلاء : للذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، مؤسسة الرسالة ،
   سير أعلام النبلاء : للذهبي (ت ٧٤٨هـ) ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، مؤسسة الرسالة ،
- شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ، المسمى وفتح الغريب الجيب في شرح ألفاظ التقريب»:
   عُني به : د. بديع السيد اللحام ، دار الخير ، دمشق ، ط ١ ( ١٤١٦هـ ١٩٩٥ م ) .
- صفة الصفوة : لابن الجوزي (ت ٥٩٧٠هـ) ، تحقيق : محمود قاخوري ، تخريج محمد رواس
   قلعه جي ، دار الوعي ، حلب .
- طبقات الشافعية : لابن قاضي شهبة (ت ٨٥١هـ) ، تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان ، عالم
   الكتب ، يبروت ، ط ١ ( ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م ) .

- طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (ت ٧٧١هـ) ، مصورة دار المعرفة في بيروت عن الطبعة
   الأولى ، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة.
  - عجالب الآثار : للجبرتي (ت ١٢٣٧هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- العقد الفريد من جواهر الأساتيد : للفاداني (ت ١٤١٠م)، دار السقاف ، سرابايا إندونيسيا ،
   (١٠١٥هـ).
- الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية . لابن الطقطقي (ت ٧٠٩هـ) ، تحقيق : ممدوح
   حسن محمد ، مكتبة الثقافة الدينية (د.ت) .
- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط و الفقه وأصوله ، ، مؤسسة آل البيت للفكر
   الإسلامي ، عمان ( ١٤٢٧هـ ٢٠٠١م ) .
- قوت الحبيب الغريب ، توشيح على فتح القريب المجيب : للجاوي (ت ١٣١٦هـ) ، القاهرة (١٣١٤هـ).
- الكامل لابن الأثير (ت ١٣٠هـ) ، تحقيق : مكتب التراث ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ،
   ط ٤ ، (١٤١٤هـ ١٩٩٤م ) .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : للحاج خليفة (١٠٦٧هـ) ، مصورة مؤسسة التاريخ العربي .
  - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني ( ت ٨٢٩ هـ ) ، دار الفكر ، بيروت .
- كفاية اللبيب في حل شرح أبي شجاع للخطيب: للمنابغي (ت ١٧٠ هـ) ، مطبوع بهامش
   الاقناع للشربيني ، المطبعة العامرة ، القاهرة (١٣٩١هـ) .
- منن أبي شجاع ، المسمى «غاية الاختصار أو الغاية والتقريب » : الشهاب الدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهائي ( ٤٣٣ ٥٩٣ هـ ) ( كذا أثبت مخرجه ) ، قدم له وعلق عليه : سيد محمد سيد عبد الله عقيل زاده ، ( ٢٠٠١م ) ولم يذكر مكان الطبع .
- من الغاية والتقريب : للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ، تحقيق :
- ماجد الحموي ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط ٢ ، ( ١٤١٠هـ ١٩٩٠م ) . - متن الغاية والتفريب : للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني ، ضبط وتصحيح
- ومراجعة عبد السلام محمد هارون (ت ٤٠٨هـ) ، مطبعة الشرق ، القاهرة (١٣٤٥هـ-١٩٣٥م). - المختصر في أخيار البشر : لأبني القبدا (ت ٣٣٧هـ) ، تحقيق (١) : محمد زينهم محمد عزب
- المختصر في اخبار البشر : لابني العدا (ت ٢٢١هـ) ، محميق (!) : محمد زينهم محمد عزب
  و أخرين ، دار المعارف ، القاهرة .
- المدارج في تقرير الغاية والتقريب: للسيد إسماعيل شهاب الدين ، كيرالا ، الهند ، ط ١ ، (١٤١٦هـ - ١٩٩٦م).
  - معجم البلدان : لياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ) ، دار صادر ، بيروت (١٣٩٩هـ ١٩٧٩م).

- معجم السفر : لأبي ظاهر السلّفي (ت ٥٧٦هـ) ، تحقيق: د. بهيجة الحسني ، بغداد ، تحقيق : شير محمد زمان ، مجمع البحوث الإسلامية ، باكستان ، (١٩٨٨م) ، تحقيق : عبد الله عمر البارودي ، دار الفكر ، بيروت ، (١٤١٤هـ - ١٩٩٣م) .
- معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة (ت ١٤٠٨هـ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١ (١٤١٤هـ ١٩٩٣م).
- معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف إليان سركيس، مصور عن طبعة مطبعة سركيس يحصر (١٣٤٦هـ - ١٩٢٨م).
- معجم المرضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما أَلَفَ فيه : لعبد الله بن محمد الحبشي ،
   المجمع الثقافي ، أبو ظبى ، (١٤١٨هـ ١٩٩٧م) .
  - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزي ( ت ٥٩٧ هـ ) :
    - ١ الطبعة الهندية وهي غير كاملة .
- ٢ الطبعة البيروتية بتحقيق محمد عبد القادر عطا ، ومصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب
   العلمية ، ط ١ (١٤١٧هـ ١٩٩٢م).
- نهاية التدريب في نظم غاية التقريب: للعمريطي (توفي بعد ٩٩٨هـ) ، عني بتصحيحها والتعليق عليها : محمد حسن حبنكة الميداني (ت ١٣٩٨هـ) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط ١ (١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م).
- النهاية في شرح الغاية : لولي الدين البصير (ق ١٠هـ) ، تحقيق : لجنة من الأزهر ، مراجعة :
   محمد محمى الدين عبد الحميد ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، ط ٤ (دت) .
  - هدية العارفين : للبغدادي ( ت ١٣٣٩هـ ) ، مصورة مؤسسة التاريخ العربي .
- الوافي بالوفيات : للصفدي (ت ٤٧٦هـ) ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، منشورات قرانز شتايز شتو تكارت .
  - وفيات الأعيان : لابن خلكان ( ت ٦٨١هـ )، تحقيق : د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت .

\* \* \*

# أبو إسحاق أطفيّش في مصر



يلقي هذا المقال الضوء على النشاط الفكري لأحد أعلام الجزائر البارزين ؛ الشيخ إبراهيم أبي إسحاق أطفيش ( ١٨٨٦ - ١٩٦٥م ). هذا المجاهد المنفي إلى مصر ، الذي اتخذها موطنًا ثانيًا يكمّل فيه مسيرة جهاده السياسيِّ والفكريِّ. لقد نوّه بفضله وعطائه كثير من الشخصيات البارزة ، مثل محب الدين الخطيب ، مما يؤكّد أنّ للرجل مكانة علمية مرموقة احتلّها بين أقرانه هنالك حقًا . لقد سخر علمه من أجل دينه وأمّته ووطنه ، يظهر ذلك من خلال تلك الأعمال الجليلة التي خلّفها ؛ فردية ومشتركة .

وسوف نركز هنا على عرض تلك الإسهامات الفكرية : عمله في دار الكتب المصرية ، مصحّحًا ومحقّعًا لكثير من كتب التُراث ، ثم تلكم المصنّفات التي قام بطبعها لشيخه قطب الأثمّة ، ولبعض العُمانيين . ولعلّ مجلّة المنهاج تعدّ من أهم آثاره ؛ فقد عرّف من خلالها المشارقة بوطنه الجزائر ، وتاريخه ، وحضارته ، وهمومه .

(1)

### من هـو ٩

هو الشيخ إبراهيم بن الحاج محمّد بن الحاج إبراهيم بن يوسف أطفيّش ، أبو إسحاق . وُلد عام ١٣٠٥ هـ / ١٨٨٦ م(١) بقرية يسجن ، من قرى وادي ميزاب .

<sup>(\*)</sup>أستاذ بجامعة الشيخ عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، الجزائر ،

 <sup>(1)</sup> ينظر : ملحق لسير الشماخي ( مخطوط ) ، لإبراهيم أبي اليقظان - ج٢/ص٣٤٣ ؛ ومعجم أعلام الإباضية ( قرص ) ، إنجاز جمعية التراث ، القرارة ، غرداية - ترجمة رقم ٣٧ .

أدخله والده إلى المدارس القرآنية ، فحفظ القرآن الكريم وهو ابن إحدى عشرة سنة ، على يدي شيخه عمر بن أحمد الزروالي . ثمّ أخذ نصيبه من فنون مختلفة على يد مشايخ مقتدرين من أمثال عمّ والده قطب الأثمّة أمحمّد بن يوسف أطفيّش ، والشيخ الحاج إسماعيل بن الحاج إبراهيم زرقون . اشتغل بعد المرحلة الابتدائية بالتجارة في مدينة قسنطينة ، لكن سرعان ما تركها وتوجّه إلى الجزائر العاصمة عام ١٩١٠ م ليتتلمذ على العلاّمة عبد القادر الجّاوي . ومنها عاد إلى بلدته مواصلاً الدراسة في معهد القطب" .

وبعد أن أخذ نصيبًا وافرًا من العلم عن شيخه القطب ، ارتحل إلى تونس عام ١٩١٧ م ضمن بعثة علمية أولى ، ضمّت الشيخ أبا اليقظان ، ومحمّد الثميني ، وشخصيات أخرى من كتّاب ، وشعراء ، وسياسيين "".

وقد وجد في أجواء تونس معينًا على إبراز مواهبه في الميدان السياسي والعلمي . ارتوى في جامع الزيتونة من منابع المعارف ، ويرز فيها ، فكان محلً إعجاب شيوخه من أمثال : محمد بن يوسف الحنفي ، ومحمد النخلي ، والطّاهر ابن عاشور ... (") . يقول أبو راس الكاملي : « كان [ شيخه محمد بن يوسف ] كثير الإعجاب به ، حيث وجده ديوانًا حافظًا لمسائل أثمّة الإسلام من المذاهب القديمة والحديثة ... ه (نا).

<sup>(</sup>١) ينظر : أبو إسحاق إبراهيم أطفيش ، لأبي راس عبد الله بن محمد الكاملي ، سلسلة سبيل الحلود ، الحلقة ٢ : ص٢٨ ، ٢٩ ؛ والشيخ إبراهيم أطفيش في جهاده الإسلامي ، لمحمد ناصر . نشر جمعية التراث ، القرارة ، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الرغاية ، الجزائر ، ١٩٩١ م : ص١٥ ، ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) ينظر : أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة ( ١٨٣٠ - ١٩٦٢ ) ، لعمار هلال ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ١٩٩٥ م : ص٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الشيخ إبراهيم أطفيّش - ص ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو إسحاق إبراهيم أطفيّش - ص ٢٩ .

وفي هذه الربوع كانت لأبي إسحاق مهام أخرى عدا تلقي العلم ؛ السهر على شؤون البعثة ، من توجيه الطلاب وتعليمهم ، وتربيتهم ('' . ثم هو لم يكتف بذلك ، وإنّما شجّعه الجوّ العام في تونس على دخول غمار السياسة ؛ إذ شارك إخوانه التونسيين في الحركة الوطنية ، بانضمامه إلى الحزب الدستوري بزعامة الشيخ عبد العزيز الثعالبي ، فكان عضوًا فعالاً ('').

أصدرت الحكومة الاستعمارية قرار الإبعاد في حق أبي إسحاق والأمير خالد والتُعالبي . ومضمون القرار : « الحكومة الفرنسية تدعوك إلى الكفّ عن كلّ حركة عدائية واختر لنفسك أيّ بلد شئت خارج هذا التراب " . ورأى أبو إسحاق أن يكون منفاه مصر ، التي نزلها في ٣ فبراير ١٩٣٣ م .

لقد كان عطاؤه غير محدود في هذا المنفى ، تنوع ما بين العلمي والسياسي والاجتماعي . وبعد عمر طويل حافل بالإنجازات العظيمة توفّي إثر مرض أصابه عام ١٣٨٥ هـ/١٩٦٥ م . وشيّع جنازته جماعة من رجال الفكر في مصر ، وصلّى عليه في جامع المطرية الشيخ محمد المدني عميد كلية أصول الدين بالأزهر الشريف(1) .

(1)

### في مصر:

كان انتقال الشيخ أبي إسحاق إلى مصر حدثًا إيجابيًا رآه كذلك شيخ الصحافة الجزائرية أبو اليقظان بقوله : « [ انفلت ] الأسد من قفص الصائد إلى

<sup>(</sup>١) ينظر : الشيخ إبراهيم أطفيش - ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : أبو إسحاق إبراهيم أطفيش - ص ٣٥ ؛ والشيخ إبراهيم أطفيش - ص ١٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم أطفيش - ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الشيخ إبراهيم أطفيّش - ص ٢٦ .

فضاء الحرية والعلم ومأوى العروية والإسلام إلى القاهرة ، فكان الشيخ أحقّ بالتهنئة عوض التعزية ... ١<sup>١٧</sup>.

حقًا ، لقد كانت مصر بوّابة كبرى أطلّ منها العلّامة أبو إسحاق يعرض أعمالاً كبرى ، وإسهامات علميَّة وسياسيَّة ، شهد بجودتها الكثيرون . وكأني به اتبع نصائح صديقه سليمان الباروني قدّمها له في خطاب وجهه عبر المنهاج ، شادًا على يده : « لا تقل إنِّي غريب ؛ فإنّ الأرض كلّها وطن للأحرار والمؤمنين . أمّا رياض السماء فمسرح خاص لأرواح المخلصين ، بيد أنّك نزلت كنانة الله في أرضه ( مصر ) بين علماء أعلام وأقطاب عظام ، فاسبح في أنهار معارفهم واجْنِ الجواهر النفيسة من لجج بحارهم ، واقتبس من أنوار سياستهم الناقعة ، وتزوّد بما طاب من وطنيتهم الناقعة ، وتزوّد بما طاب من وطنيتهم الذائعة ، إلى أن يقضى الله أمرًا كان مفعولاً ... (\*) .

وقد كان لأبي إسحاق إسهاماته السياسيَّة والاجتماعيَّة في مصر ، فقد غدا ذا دور مهم في الحزب الدستوري ، كشف من خلاله عن إدراكه لعظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه وطنه الصغير ووطنه الكبير على حدَّ سواء ، وهما يعيشان فترة من أحَّلك الفترات في التاريخ .

وقد تمثِّل هذا الدور في ما يلي :

( أ ) العضوية في ( جمعية تعاون جاليات شمال إفريقيا ) ، التي ضمّت شخصيات مغربية كبيرة ، أقامت بمصر ، أمثال : الشيخ محمد الخضر حسين ، ومحيي الدين القليبي .

(ب) المشاركة في تأسيس ( جمعية الهداية الإسلامية ) ، التي ترأسها الشيخ
 محمد الخضر حسين .

<sup>(</sup>١) ملحق لسير الشماخي - ج٢ / ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>۲)المنهاج ، نسخة مصورة بحوزة جمعية أبي إسحاق أطفيش لخدمة التراث ، غرداية : ج٢/ م١/ صفر ١٣٤٤ هـ / ص ١٧٥ - ١٧٦ .

(ج.) المشاركة في تأسيس (جمعية الشبّان المسلمين ) ، التي تزعّمها حسن النّا().

(د) أسس عام ١٩٥٦ م بالقاهرة أوّل مكتب سياسي لدولة عُمان (٢٠٠٠). وقد أسند إليه غالبُ بن علي إمام سلطنة عُمان مهمّة تمثيل بلده في جامعة الدول العربية ، ورئاسة وفدها في هيئة الأمم المتحدة خلال دورة ١٩٦٠ م . وقد نجح في عرض القضية العُمانيَّة بعد الذي بذله من جهود كبيرة ، كشفت عن حنكته السياسية (٣٠).

( ه ) انضم إلى ( جمعية الرابطة الشرقية ) ، التي أشرف عليها شفيق باشا .

( و ) شارك في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد بالقدس عام ١٩٣١ م ، وأدّى دورًا بارزًا في التقريب بين المذاهب الإسلامية ، ودعا إلى توحيد الصفوف لمواجهة العدوّ .

على الصعيد الاجتماعي عرفت مصر وجودًا إباضيًّا متميّزًا منذ وقت مبكّر. وقد رأت الحكومة المصرية أن تسند مهمّة القيام على أوقافهم فيها لأبي إسحاق، فكان الممثّل الرسمي لهذه الجماعة، بدءًا من سنة قدومه مصر ١٩٢٣ م. ومن هذه الأوقاف ( وكالة الجاموس) التي كان من المؤثّرين في سيرها، وأستاذًا بارزًا فيها، مرشدًا لطلاّبها وغيرهم من خلال دروسه العامّة (1).

<sup>(</sup>١) ينظر : الشيخ إبراهيم أطفيّش - ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : أبو إسحاق إبراهيم أطفيش : ص ١٤ - ٦٦ ؛ وأبحاث ودراسات - ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : أبحاث ودراسات - ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الوقف الجربي في مصر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ق ١٠ إلى ق ١٤ الم المجربين ( وكالة الجاموس تموذجًا ) ، لمصلح أحمد مهنى . رسالة ماجستير ( مخطوطة ) ، كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، ١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ/٢٠٠٥ - ٢٠٠٥ م : ص ٧٩ ،

وتعرّف أبو إسحاق وهو في مصر على جمع كبير من الشّخصيات الإسلامية المرموقة علميًا وسياسيًا ، وتوطّدت العلاقة بينه وبينهم . من هؤلاء : الشيخ الداعية محمد رشيد رضا الذي قال عنه أبو إسحاق : بموته خسرت أكبر صديق يفهمني وأفهمه (۱) . وحسن البنّا وسيّد قطب ، والداعية محب الدين الخطيب ، الذي مدّ له يد العون في مجال الطبّع. والشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف ، والشيخ علي سرور الزنّكلوني ، والشيخ محمد الخضر حسين التونسي شيخ الأزهر ، والأستاذ خير الدين الزّركلي ، ومفتي القدس الشيخ أمين الحسيني ، وشيخ العروية الأستاذ أحمد زكي باشا ، والأستاذ محمد حسين الذهبي ، الذي أفاده بنسخة من تفسير هود بن محكم الهواري ، كان اعتمدها في قسم من كتابه (التفسير والمفسّرون) ، خصّصه للحديث عن التفسير عند الإباضية ، وشيخ المحققين محمود محمد شاكر (۱) ... وغير هؤلاء كثير .

ارتقى الشيخ أبو إسحاق رتبة عالية بين هؤلاء وسواهم ، بفضل شخصيته الإسلامية المتميّزة : صلابة في الدين ، وشجاعة في الرأي ، وتفان في خدمة وطنه والأوطان العربية والإسلامية الأخرى .

وقد وقفت على جملة من الشهادات لجزائريين وغيرهم ، تنبئ عن حقيقة تلك المكانة التي تبوّاها :

- قال الداعية محبُّ الدِّين الخطيب عام ١٩٣٧ م : « هبط صديقنا الأستاذ العلاَّمة الشيخ إبراهيم أطفيتش وادي النيل مهاجرًا إليه من وطنه الجزائر من قبل أن يولد ( الفتح ) . واكتسبنا صداقته من السنة الأولى التي اتخذ فيها الوطن

<sup>(</sup>١) ينظر : الشيخ إبراهيم أطفيُّش - ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الوقف الجربي - ص ١١٩ ـ

المصري وطنّا ثانيًا له ، فكنّا نحن وجميع أفاضل المصريين نُعْجَب بصدقه وصلابة دينه واستعداده للمشاركة في كلّ خير ، فما قامت لخير الإسلام جماعة من ذلك الحين ، ولا أرسل المنادون إلى الفلاح صوتهم في أمر ، إلا كان أبو إسحاق إبراهيم أطفيش في مقدمة المعينين على ذلك ، ومقالاته المتعددة في هذه الصحيفة (الفتح) وفي أختها (الزهراء) شاهد على فضله ، ودليل على حسن بلائه في سبيل وحدة المسلمين ، جزاه الله خيرًا ه (ال.

- وقال الدكتور أبو القاسم سعد الله : « طار صيت أبي إسحاق في مصر وبين كبار علماء الأزهر الشريف وأثمة المذاهب الإسلامية هناك لما اشتُهر وعُرف عنه من دراستها دراسة وافية ومعرفة أدلّتها الصّحيحة والواهية ، والقديم منها والحديث ، واتجاهاتها المختلفة ، ولقد كان حقًا مرجعًا كبيرًا لها كلّها »(").

- وقال الشَّيْخ الأزهري علي سرور الزنكلوني ، منوها بالشيخ ومجلّته (المنهاج) : و كلّنا على استعداد تام لاستقبال منهاجكم وخدمته وتقديره بقدر ما نعلمه فيك من فضل ... من طول عِشْرتك وكثرة الحديث معك في الشؤون العلميَّة المختلفة ، واستطلاع مؤلّفاتك القيّمة ، ومثابرتك على طلب العُلا في غربتك القاسية ، واحتمالك من الشدائد ما لا يحتمله إلا العظماء وأفذاذ الرجال ، حتى أصبح جهادك في سبيل الله من صفاتك اللازمة ومميزاتك البارزة ... ه (الله من صفاتك اللازمة ومميزاتك

<sup>(</sup>١) الشيخ إبراهيم أطفيش: ص ٨ - ٩ .

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الجزائر الثقافي (١٨٣٠ م - ١٩٥٤ م) ، لأبي القاسم سعد الله . دار الغرب الإسلامي ، بهروت ،
 لبنان ، ١٤٩٨ / ١٩٩٨ م : ج٥ / ص ٣٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) المنهاج - ج ١ / م ١ / محرم ١٣٤٤ هـ / ص ١٧ - ١٨ .

(4)

# تُراثه العلمي ونشاطه:

ترك أبو إسحاق ترائًا علميًّا ، وكان له نشاطه في مجالات عديدة : التأليف ، والنشر ، والتحقيق ، والصحافة . وتفصيل ذلك على النحو الآتي :

أوُّلاً - التأثيف:

صنّف أبو إسحاق مجموعة من المؤلّفات ، منها ما طُبع ، ومنها ما بقي مخطوطًا ، لم يطبع بسبب قلّة ذات اليد .

# (١) المطبوع:

- الدعاية إلى سبيل المؤمنين: طبع سنة ١٣٤٢هـ / ١٩٢٣م بالمطبعة السّلفية. يقول المؤلّف عن كتابه: و1 كتاب علمي فلسفي سياسي ]، أظهر في هذا الكتاب ما يجب على الأمّة الإسلامية أن تأخذ بأسبابه حتّى تفكّ عنها أغلال الاستعمار وقيود المعمّرين، وأوضّح فيه حقائق كثيرة من العلوم التي كان المغفّلون يعدّون قراءتها ودراستها من قبيل اللهو واللعب وقتل الوقت فيما لا يغني . بل فيهم من يعدّ قراءتها معصية، وهذا هو الذي حدا بالمؤلّف أن يعطي حقيقة العلم أوّلاً، ثمّ التّنويه بمزاياه المتعدّدة التي يحتوي عليها ذلك العلم. وهو من هذه الناحية جمّ الفائدة جليل المحتوى ه(١٠).

هذا الكتاب باكورة أعماله ، اهتم فيه بقضايا حرجة يتعرّض لها العالم الإسلامي حينذاك ، بالإضافة إلى فوائد في علم التاريخ والجغرافية والفلك والإنشاء والصّحافة واللُّغات الأجنبية والصحة . وزاد تراجم لشخصيات من

 <sup>(</sup>١) مقدمة التوحيد وشروحها : ص (ج ، د ) ؛ وانظر أيضًا : أبو إسحاق إبراهيم أطفيّش : ص ٥٧ ٩٥ .

أمثال عبد العزيز النَّميني وجدَّه القطب. وتناول موضوع التَّجُديد والتَّقُليد. وتحدَّث عن الأحزاب الإصلاحية ومن عارضها. وخلاصة الكتاب على لسان أبي القاسم سعد الله أنه: « دعوة إلى الإصلاح وإلى الدين الصحيح في نظره وإلى العمل من أجل ذلك ، والحافظة على ثوابت الدين ... »(").

- النَّقُد الجليل للعُتب الجميل: طبع عام ١٣٤٢ هـ/١٩٢٤ م . ألفه « ردًّا على بعض علماء الأزهر (") ، مَن تعلَّقت بأذهانهم رواسب الاستعمار والتعصّب الممقوت والنَّيات الفاسدة ه (") . يتَّضح ذلك من خلال ما أورده في مقدّمة كتابه ؛ يقول : « هذه نبذة مخلص في نقد كتاب ( العتب الجميل ) ، ورد ما نسبه إلى أهل الاستقامة من رجال السَّلف بطريقة لا تعسف فيها ولا مجازاة بجنس العمل . عسى مؤلِّف ( العتب ) أن يثوب إلى رشده ، ولا يختم حياته بعمل مناف للحقّ (") .

- الصوم بالتليفون والتليفراف: طُبع عام ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٧ م بالطبعة السَّلفية. في هذا الكتاب يبدي المؤلّف رأيه في مسألة اشتدّ فيها الجدل، وهي مسألة الصوم والإفطار بالتليفون بين مُجيز ومُمانع، خلال الثلاثينيّات، بعد فتوى للشيخ بيّوض إبراهيم بجواز ذلك، عمَّا أدّى إلى انقسام قرى ميزاب إلى فريقين. وكان أنْ حكم المجلس الأعلى للعزّابة بالبراءة من الشيخ بيّوض، فجاء تذخّل العلاّمة أبي إسحاق سريعًا ليبدي بكلمة الفصل (٥٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ الجزائر الثقافي - ج٧ / ص ١٦٧ - ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) هو الاستاذ محمد بن عقبل العلوي ، من غلاة الشيعة - حسب أبي إسحاق - كانت بينهما صداقة ، قرأ له كتابًا في الجرح والتعديل ، قدّمه بلهجة فيها تعسّف بعيدة عن الإنصاف ؛ فكان أن طعن في خيار الصحاية وأكابر التابعين . انظر بتفصيل : الشيخ إبراهيم أطفيس : ص ٤٦ - ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم أطفيَّش - ص ٥٩ .

<sup>(1)</sup> النقد الجليل للعتب الجميل - ص ٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الشيخ إبراهيم أطفيش : ص ٨٥ - ٤٩ .

- عُمان الإمامية : طُبع سنة ١٣٧٥ هـ/١٩٥٧ م .

- الفرق بين الإباضية والخوارج: كتاب صغير الحجم كبير الفائدة. يقول واضع مقدّمته أحمد بن سعود السيابي: « كتب أبو إسحاق هذا البحث بناءً على طلب الشيخ إبراهيم محمد عبد الباقي من علماء الأزهر، ونشره في كتاب ( الدين والعلم الحديث) في معرض حديثه عن الفيرق الإسلامية تحت عنوان ( نبذة عن الخوارج ) . [ وصرّح المؤلف الأزهري بقوله: ] ولما كان الوقت شحيحًا يضن علي بالبحث عنهم - أي الإباضية والخوارج - والتنقيب، أتصلت بمن له خبرة بهم ، وهو زعيم طائفة منهم تسمّى الإباضية ... يسمّى أبو إسحاق إبراهيم أطفيش ... فكفاني مؤنة البحث »().

- المشاركة في موسوعة الفقه الإسلامي: عرف هذا المشروع بموسوعة جمال عبد الناصر الفقهية ، هدف القائمون عليه إلى جعلها شاملة للفقه الإسلامي في مذاهبه المشهورة: السُّنيَّة الأربعة ، والظاهرية ، والشيعية ، والزيدية ، والإباضية . شارك أبو إسحاق في تحرير بعض موادَّها ، ويخاصة ما تعلق بالمذهب الإباضي<sup>(1)</sup> .

# (ب) المخطوط:

- مكاتباته : إنّ أهم الشخصيات التي كاتبها : إبراهيم أبو اليقظان . بلغت حوالي خمسين رسالة - بحسب إحصاء الدكتور محمد ناصر لها - وهي ذات قيمة عالية بالنظر إلى كونها تؤرّخ للمرحلة التي عاشها أبو إسحاق في مصر .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الإباضية والخوارج - ص ٤ .

 <sup>(</sup>٢) ينظر : موسوعة الفقه الإسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبد الناصر الفقهية ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . وزارة الأوقاف المصرية ، الفاهرة ، ١٤١٠ هـ/١٩٩٠ م : ج١/ص٦ - ٧ ؛ والشبخ إبراهيم أطفيش - ص ٢٤.

وهي أيضًا: « دراسات مستفيضة وتحليل دقيق لمجريات الأحداث في الساحة العربية والإسلامية ، بل والدولية ؛ ففيها متابعة للحركة الإصلاحية في وادي ميزاب والجزائر ، وفيها تقييم لوضعية العالم الإسلامي في صراعه مع الاستعمار الغربي ، وفيها أيضًا تحليل دقيق واع للأوضاع السياسية العالمية التي مهدت للحرب العالمية الثانية (۱).

- تأويل المتشابه ، أو المحكم والمتشابه (") : ذكر أبو إسحاق في إحدى رسائله لأبي اليقظان أنّ سبب تأليفه هو بيان عقيدة الإباضية وتوضيح موقفهم من هذه القضية ، لغياب كتابات في ذلك . وصرّح بقوله : « إنّ بعض علماء الأزهر جرّ الكلام معهم في الموضوع ، فبيّنت لهم أنّي حققته في مؤلّف كذا ، فرجوني التعجيل بطبعه ه (").

- صلاة السفر .
- منهاج السلامة فيما عليه أهل الاستقامة .
  - تفسير الفاتحة .
- تاريخ الإباضية ، أو موجز تاريخ الإباضية .
  - الفنون الحربية في الكتاب والسنّة .
    - عصمة الأنبياء والرسل .

<sup>(</sup>١) الشيخ إبراهيم أطفيش : ص ٤٣ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: ملحق لسير الشماخي - ج٢/ ص٢٤٧ ؛ والإنتاج الإباضي في علم التفسير من القرن السابع الهجري إلى القرن الرابع عشر - دراسة توثيقية ( مخطوط) ، لسلطان بن مبارك بن حمد الشيباني . معهد العلوم الشرعية ، سلطنة عُمان ، ١٤٢١ - ١٤٢٢ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ م : ص ٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) من رسالة مؤرخة في ٢٣من جمادى الأولى ١٣٦٥ هـ ، نقلا عن : الإنتاج الإباضي في علم التفسير ص ٠٤٠

- شرح كتاب الملاحن ، لابن دُرَيْد .
- مختصر الأصول والفقه ، للمدارس.
  - كتاب النقض.
  - رسالة القطب أطفيش .
  - ذكرى أبي الشعثاء (<sup>()</sup>.

# ثانيًا - النشر :

سعى إلى التعريف بتراث الإباضيَّة في مصر وفي غيرها ؛ من خلال نشره وتصحيحه والتعليق عليه . وهو الذي اعتبر « نشر الكتب الدينية من أكبر الوسائل إلى إحياء معالم الإسلام ورفع ألويته "(") . وكانت تلك المصنفات التي قام بطبعها نوعين : منها ما ألفه شيخه القطب ، ومنها ما ألفه غيره من إباضية المشرق والمغرب .

# (1) تراث قطب الأئمة:

- شرح النيل وشفاء العليل: هذا المصنّف من أهم كتب الفقه الإباضي ؛ المتن للشيخ عبد العزيز النّميني ، والشرح لقطب الأثمّة . طَبعهُ أبو إسحاق بالتعاون مع سالم بن محمد بن سالم الرّواحي عام ١٣٤٣ هـ/١٩٢٥ م بالمطبعة السّلفية . قام بتصحيحه أبو إسحاق . أمّا الأجزاء التي نشرها فهي الثامن والتاسع والعاشر ، وتكفّل محمد الباروني بنشر الأجزاء الأولى "" .

<sup>(</sup>١) ينظر : ملحق لسير الشماخي - ج٢ / ص٣٤٧ ؛ والشيخ إبراهيم أطفيَّش - ص٤٤ ؛ ومعجم أعلام الإباضية - ترجمة رقم ٣٧ ؛ وأبو إسحاق إبراهيم أطفيّش : ص ٢٥ - ١١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معجم أعلام الإباضية - ترجمة رقم ٣٧.

<sup>(</sup>٣) المنهاج - السنة الرابعة / ص ٤٨ .

- الذهب الخالص المنوّد بالعلم القالص: طُبع عام ١٣٤٣ هـ / ١٩٢٥ م بالمطبعة السلفية. وهو كتاب فقهي وشّاء بتعليقات.

- شامل الأصل والضرع: طُبع عام ١٣٤٨ هـ/ ١٩٣٠ م. وهو كتاب فقهي أيضًا، قام بتصحيحه. وقد ذكر أنَّ هذا المصنّف هو ه أكمل كتب الشريعة تحريرًا وتحقيقًا واحتواءً على ردَّ كثير من الفروع إلى أصلها مع بيان سبب الخلاف في الفروع ... ، (1).

- كتاب الرسم في تعليم الخطّ : طُبع سنة ١٣٤٩ هـ/ ١٩٣١ م بالمطبعة السَّلفية . مصنَّف في علم الخطَّ العربي والرسم القرآني ، قام بتصحيح مَّنْه والتعليق عليه ، ووضْع فهرس لموضوعاته .

- السيرة الجامعة من المعجزات الملامعة: طبع بالمطبعة السلفية ، بالتعاون مع الشيخ سالم بن سلطان بن قاسم الرباحي بزنجبار . صحّح المتن أبو إسحاق ، مع وضع مقدّمة وجيزة في ثمرة قراءة سيرة النبي والتي وتاريخ الاحتفال بمولده وتطوّراته الحادثة في العالم الإسلامي في مصر بخاصة . ثمّ عرض للبحث في بعض معجزاته إثباتًا ونفيًا . ودعا في مقدمته هذه جمهور المسلمين و إلى إعطاء الاحتفال بالمولد أبعاده الحقيقية التي يحتاج إليها المسلمون المعاصرون ، وذلك بنذكيرهم بسيرة الرسول القدوة ، وتحسيسهم بأمجاد الإسلام ومواقف المسلمين الخالدة في وجه الغزو الصّليبي حتّى لا يركنوا إلى الاستسلام والتواكل والله المسلمين المرادي المناد في وجه الغزو الصّليبي حتّى لا يركنوا إلى الاستسلام والتواكل والله المسلمين المناد المناد المناد المناد في وجه الغزو الصّليبي حتّى لا يركنوا إلى الاستسلام والتواكل والتواكل والتواكل والتواكل والتواكل والتواكل والتواكيل والتواكل والتواكير والتواكي والتواكي والتواكي والتواكية والتواكي والتواكية والتواكي والتواكي والتواكي والتواكيل والتواكي والتواكيل والتواكيل والتواكيل والتواكيل والتواكيل والتواكيل والتواكيل والتواكيل والتواكيل والتواكية والتواكية والتواكي والتواكية و

(ب) تراث غير القطب من إباضيَّة المغرب والمشرق :

- رسالة تلقين الصِّبْيان مما يلزم الإنسان ، لأبي محمد عبد الله بن

 <sup>(</sup>١) مقدمة التوحيد وشروحها - ص (ج، د)؛ ومعجم أعلام الإباضية - ترجمة رقم ٣٧.

 <sup>(</sup>۲) الشيخ إبراهيم أطفيش : ص ٤٩ - ٥٠ ؛ وانظر أيضًا : المنهاج : السنة الثانية/ ١٣٤٥ هـ ، ص ١٠٦

حميد السَّالمي . نشره عام ١٣٤٤ هـ / ١٩٢٦م بالمطبعة السلفية ، مصحَّحًا ومعلَّقًا عليه .

- المولد النبوي المسمّى النشأة المحمّدية ، لناصر بن سالم بن عديم الرواحي . نشره عام ١٣٤٥ هـ / ١٩٢٧ م بالمطبعة السلفية ، مصحّحًا ومعلّقًا عليه .

- جامع أركان الإسلام ، لسيف بن ناصر بن سليمان الخروصي . نشره عام ١٣٤٦ هـ / ١٩٢٨ م بالمطبعة العربية بمصر . وهو كتاب في الأصول والعبادات الإسلامية (١).

- جوهر النّظام في علمي الأديان والأحكام ، لنور الدين أبي محمد عبد الله بن حميد بن سلوم السّالمي العُماني . أرجوزة في الأحكام الشرعية ، بلغت أبياتها نحو خمسة عشر ألفًا . نشره سنة ١٣٤٦ هـ / ١٩٢٨ م بالمطبعة السلفية ، مصحّحًا ومعلّقًا عليه . وقد خصّة بمقدمة ترجم فيها للمصنّف".

- الملاحن ، لأبي بكر محمد بن دريد الأزدي . نشره عام ١٩٢٧ه / ١٩٢٩م بالمطبعة السَّلفية . كتاب لغوي صغير الحجم ، صحّحه بعناية فاثقة ؛ يقول : 
ه لمَّا عقدنا النِّيَّة على طبع الكتاب تُحرَّيْنا تصحيحه على عدَّة نُسخ ما بين المخطوطة والمطبوعة ، وبعض هذه تناولتها الأيدي بشيء من التصحيح يسير ... ، (") . ويضيف منوها بهذا العمل : « هذه تعليقات مفيدة ، وتحقيقات جميلة ، على

<sup>(</sup>١) ينظر : مقدمة التوحيد وشروحها - ص ( ج ، د ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مقدمة التوحيد وشروحها - ص ( ج ، د ) ؛ والمنهاج - السنة الثالثة / ص ١١٠ - ١١١ .

<sup>(</sup>٣) الملاحن - ص (د). وانظر : أبو إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائري محققا - كتاب ( الملاحن ) لابهن دريد أتموذجًا ( مخطوطة ) ، لمصطفى حمودة . الملتقى الوطني الأول حول المحقق والمخطوط ، تنظيم : قسم اللغة العربية وآدابها ، المركز الجامعي زيان عاشور ، الجلفة . ٢٥ ، ٢٦ ماي ٢٠٠٤ م : ص ٩ وما بعدها .

رسالة الملاحن لإمام البلاغة ابن دريد ، رأيتها جديرة بالنشر والتحقيق ، وقد بذلت الجهد في تهذيبها ... ه(١) .

- الجامع الصّحيح (مسند الإمام الرّبيع بن حبيب) على ترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني . نشره في ١٣٤٩ هـ / ١٩٣١ م بالمطبعة السلفية . نوّه بقيمته ناشره ، قائلاً : « أقدم كتاب في الحديث الشريف ، مشكول المتن ، مصحّح على أصح نسخة من خزانة نور الدين أبي عبد الله السالمي شارح الجامع عن "" .

- تُحفة الأعيان في سيرة أهل عُمان (ج١) ، لنور الدين عبد الله بن حميد السالمي . نشره عام ١٣٥٠ هـ / ١٩٣٢ م بمطبعة الشباب ، بالقاهرة . وقد نُشر الجزء الثاني منه عام ١٣٤٧ هـ/ ١٩٣٩ م . يقول المصحّح عن محتواه : « هو تاريخ يجمع بين دفّتيه ثروة من أطوار عُمان ودوله وأثمّته وملوكه ، ما يشتاق إليه كلّ مولع بأحوال المسلمين ، ومحبّ الوقوف على دقائقها ومكنوناتها ... فهو وإن كان غير جامع لأحوال عُمان ، ولا مستوفى لما ينبغي استيفاؤه ، فإنّه كشف عن نواح لذلك القطر العامر ... ه ".

- مقدمة التوحيد وشروحها: مقدمة التوحيد لأبي حفص عمرو بن جميع ، والشروح: واحد لبدر الدين أبي العباس الشماخي ، والآخر لسليمان داود بن إبراهيم التلاتي . وقد عده من أجمل الشروح . نشره في ١٣٥٣ هـ/ ١٩٣٥ م ، مصحّحًا مع تعليقات . وزاد ترجمة للعلماء الثلاثة ، وفهرساً للموضوعات .

<sup>(</sup>١) المصدر نقسه - ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة التوحيد وشروحها - ص (ج، د).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان : ج١ / ص ٣٥٠ .

- المجموعة المشتملة على : مقدمة التوحيد ، وتلقين الصبيان ، ومختصر الأديان ، وقصيدة غاية المراد في التوحيد ، وجامع أركان الإسلام ، وخطب وأدعية . طبعهُ على نفقة حمود بن سالم بن محمد الرواحي وإخوته بزنجبار عام ١٣٧٧ هـ/١٩٥٣ م ، بمطبعة الفجالة الجديدة بمصر (١) .

كتاب الوضع ، لأبي زكريا يحيى بن أبي الخير الجناوني . مختصر في الفقه وأصوله ، من أهم كتب الفقه للمبتدئين . نشره بمطبعة الفجالة الجديدة ، بالقاهرة . علَّق عليه ، ووضع مقدَّمة عرَّف فيها بكتاب الوضع ومؤلَّفه .

# ثالثًا - التحقيق:

كان التحاق الشيخ أبي إسحاق بدار الكتب المصرية ، من أهم الحطّات في حياته ؛ فقد أسندت إليه وزارة الداخلية المصرية عام ١٩٤٠ مهمة الإشراف على قسم التَّصحيح بهذه الدار ، واستمرّ عاملاً فيه إلى آخر أيّامه . وهذا القسم لا لا يلتحق به إلا الراسخون في العلم ؛ فهو يعتبر بحقّ مجمع كبار أهل العلم والفكر "". ومن أمثال هؤلاء أحمد زكي العدوي ، والشاعر أحمد الزين ، وعبد الرحيم محمود ، وأحمد عبد العليم البردوني ، ومحمد عبد الجواد الأصمعي ، ومحمد الخضر حسين "".

وقد شارك شيخنا في تحقيق مجموعة من الكتب وتصحيحها :

- الطبعة الثانية من المصحف الشريف (مصحف الملك): كان ذلك سنة ١٣٧١ هـ/١٩٥٢ م. وهو من أجلّ أعمال دار الكتب، قام بتصحيحها ثُلّة من المشايخ. قد نصّ على حيثيات المشروع وأسماء المشاركين في هذه الطبعة:

<sup>(</sup>١) ينظر : المنهاج - السنة ٢ /ص ١٠٨ - ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ إبراهيم أطفيِّش - ص ٢٤.

 <sup>(</sup>٣) ينظر : مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - مع محاضرة عن التصحيف والتحريف ، لمحمود محمد
 الطناحي .مكتبة الحائجي ، القاهرة ، ط١ / ١٤٠٥ هـ - ١٩٥٤ م : ص ١٩٥ ، ٩٥ .

و بعد ما تقرّر إعادة طبع المصحف الشريف اتصل حضرة مدير دار الكتب المصرية بحضرة صاحب الفضيلة شيخ الأزهر للنظر في متطلّباتها من مراجعة النسخة الأولى (ط۱) ، وإبداء الرأي فيها . فألّف لجنة علمية بإشراف جمع من مشايخ الأزهر : علي محمد الضباع ، ومحمد علي النجار ، وعبد الحليم بسيوني ، وعبد الفتاح القاضي . وانضم إليهم من رجال دار الكتب المصرية أحمد البردوني ، وإبراهيم أطفيش ... اجتمعت هذه اللجنة في جلسات أسبوعية متتالية بدار الكتب المصرية ، راجعت فيها طبعة المصحف الشريف الأن . لقد عد المختصون هذه الطبعة جيدة وأنيقة (٢٠) .

- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ، لحمد فؤاد عبد الباقي .

- الجامع الأحكام القرآن ، الأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، القرطبي : يعد تصحيح هذا التفسير من نفائس ما أنجزته دار الكتب في نحو عشرين مجلدًا ("). اشترك في هذا العمل الجليل جماعة من العلماء المشايخ ، نوّه بفضلهم المشرف على هذا العمل أحمد عبد العليم البردوني ، بقوله : « لا يفوتني أن أنوّه بفضل حضرات الزملاء الذين اشتركوا معي في تصحيح هذا الكتاب في طبعته الأولى بعد جزئه الرابع ، وهم السادة : الشيخ إبراهيم أطفيتش ، والشيخ بشندي خلف الله ، والشيخ محمد حسنين »(").

وانفرد أبو إسحاق بتصحيح الأجزاء من السادس إلى الثاني عشر من هذا التفسير . كان بدء عمله عام ١٣٧٦ هـ/١٩٥٧ م ، بوضع مقدمة ضمّنها وصفًا

<sup>(</sup>١) المصحف الشريف : ط٢ / ص (د) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : المرجع نفسه - ص٨٥.

 <sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. أعاد طبعه دار إحباء التراث العربي،
 بيروت، لينان، ط٢ /١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م : ج١ - المقدمة - ص (هـ) .

شاملاً للمخطوطات المعتمدة في تصحيح النص ، وزاد تعليقات وتنبيهات في هامشه . وكان الانتهاء من تصحيح هذه الأجزاء في أواخر سيني حياته(١) .

- نهاية الأرب في فنون الأدب ، لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري المصري : هو واحد من الموسوعات الأدبية ، حوى معارف متنوّعة أدبية ، وجغرافية ، وتاريخية ، وفلكية ... عدد الأجزاء المحققة ثمانية عشر ، كان نصيب شيخنا الجنوء الأخير مشاركًا الأستاذ محمد حسنين ، وأنهيا العمل في ١٩٧٤ هـ / ١٩٥٤ م . ويعد هذا المصنف و أوّل [ ما ] صدر عن القسم الأدبي ... الذي بدأ طبعه محققًا ، سنة ١٩٢٣ م ... و ".)

لئن كانت هذه الأعمال التي أنجزها الشيخ أبو إسحاق في فترة وجوده بدار الكتب المصرية تبدو ضئيلة جدًا ، فإنّ قيمتها عالية جدًا ، فهي من أفضل ما أخرجته الدار ، شارك فيها الشيخ كبار العلماء ذوي الخيرة الكبيرة في بجال تحقيق التراث . قد مثّل هذا القسم الأدبي الذي عمل به أبو إسحاق و مرحلة النضج ... من حيث استكمال الأساليب العلمية ، واصطناع الوسائل الفنية ، المعينة على إخراج التراث إخراجًا دقيقًا ، يقوم على جمع نسخ الكتاب المخطوطة ، والمفاضلة بينها ، ثمّ اتخاذ إحدى النسخ أمّا ... وإثبات فروق النُسكخ الأخرى ... وتوضيح النص ا ببعض التعليقات والشروح ، وصنع الفهارس التحليلية الكاشفة لكنوز الكتاب ... [ مع وضع مقدمة للكتاب ] وبيان مكانته في المكتبة العربية ... ثمّ الترجمة لمؤلّفه . [ فجاءت ] منشوراتها من كتب التراث تجمل كل العربية ... ثمّ الترجمة لمؤلّفه . [ فجاءت ] منشوراتها من كتب التراث تجمل كل العربية ... ثمّ الترجمة لمؤلّفه . [ فجاءت ] منشوراتها من كتب التراث تجمل كل

<sup>(</sup>١) انظر : الإنتاج الإباضي في علم التفسير - ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - ص ٨٤ ؛ وانظر : نهاية الأرب في فتون الأدب ، لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر : ج١٨ / ص ٤٠٨ .
(٣) مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي - ص ٨١ .

رابعًا - الصحافة (١):

إنّ أعظم إنجاز لأبي إسحاق بالقاهرة هو إصداره لمجلة المنهاج عام ١٩٢٥م، تلك المجلّة التي عدّها الأستاذ محمد ناصر و من أقوى الصحف الجزائرية لهجة ، ومن أوائلها تبليغًا لصوت الجزائر في العالم الإسلامي ؟ (٢). كانت إسلامية إصلاحية ، منهجها واضح كشف عنه صاحبه بقوله : و خطّة المنهاج إسلامية يدركها كلّ من اطلع ولو على عدد واحد منه ، وتلك طريقتنا لا مُحيد عنها ، لا في سياستها ولا في آرائها . ونعني بذلك أنّ كلّ ما يعارض الإسلام من الآراء أو الأخلاق أو المناهج السياسية فهو مرفوض ؟ (٣) . وقد رفض نشر كثير من قصائد الرثاء والمديح لأشخاص ، ورأى أنّ ذلك لا يعني مجلّته ، و ولا نفع فيه يعود إلى الأمّة ولا إلى الدين ... [ و ] ذلك من قبيل الضعف أو الجهل بالحال التي يستوجبها الحاضر علمًا وعملاً ؟ (١) .

كانت النية في جعلها نصف شهرية ، لكن عوائق حوّلتها إلى شهرية ، وقد وصلت إلى قرّائها في كثير من الأقطار المشرقية والمغربية ، فكانت بحق وسيلة جهادية قويّة بعيدًا عن أعين المستعمر ، وفي دعوة الشيخ ابن باديس إلى مؤازرة (المنهاج) ، دليل قوي على دورها الفعّال ؛ يقول : « أدعوكم إلى مؤازرتها لتظهر هنالك بالمظهر الشريف ، وتعرب عن حالهم أمام الشرق وأبناء العربية ،

<sup>(</sup>١) نشر أبو إسحاق مقالين في جريدة النور لأبي البقظان . كذا في جريدتي الفتح والزهراء ، لهب الدين الخطيب ، وفي غيرها من الصحف المصرية . ينظر : أبو البقظان وجهاد الكلمة ، لمحمد ناصر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، مطبعة أحمد زبانة ، الجزائر ، ١٩٨٠ م : ص ٣٥٤ ، ٣٦٢ ؛ وأبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر - ص٤١٣ ؛ والشيخ إبراهيم أطفيش - ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) الشيخ إبراهيم أطفيش - ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) المنهاج : السنة الثالثة / ج١ و٢ / م٣ / عرم وصفر / ١٣٤٦ هـ / ص ٢ -

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

وتقوم بنشر الحقيقة بالجزائر في كفاح مجيد ، (١١).

لقد لمس أبو إسحاق أهمية الصحافة ودورها في إيقاظ الهمم ، وإصلاح ما أفسده الدهر ؛ ففي افتتاحية مجلته ذكر أنه رأى « الصحافة من أكبر الوسائل إلى نفع الأمم وإرشادها ونشر الحق ودحض الباطل في أغوار الأرض وأنجادها ... متى كانت بيد المخلصين العارفين بالواجب ... فإنها تأتي بأكبر المنافع وتدرأ أعظم الأخطار وتسير بالأمة في سبيل التقدُّم المتواصل "".

ثم يبيّن أسباب إنشائه (المنهاج): «ولمّا كانت فكرتي هذه راسخة ، ونفسي تناجيني بها منذ أمد ، أحببت الدخول في هذا المعترك مع عِظَم المسؤولية ، عسى أن أكون ذا حظ في خدمة أمتي وديني ، وإحياء العلم ونفع الخلق ، فاستخرت الله في إنشاء مجلة المنهاج ... ه (٢٠٠٠). ويكشف عن محتوى مجلته وأبعاده ؛ « لا نألو جهدًا ولا ندّخر وسعًا في الإلمام بمواضيع علمية ومسائل اجتماعية ومقتطفات أدبية إفادة للقرّاء الكرام ، وفي الدفاع عن الأمّة وإيقافها على مجاري الأمور بالبلاد الغربية ، وفي إخلاص النصح لها ولحكوماتها . كما أننا لا نحرم إخواننا أهل المشرق من أنباء بلاد المغرب ، ليحصل الارتباط والتعارف ... بين الأقطار الإسلامية وشعوبها ، وليتّحد العمل في إحياء المجد المندثر للإسلام ... ه (١٠).

حقًا ، لقد كانت مجلته كذلك ، فلقيت الإعجاب من قبل صدورها . هذا العالِم الأزهري الشيخ علي سرور الزنكلوني يقول : ٤ تفاءلت وتفاءل أكثر عارفيك من رجال العِلم بمصر الخير الكثير للإسلام والمسلمين ، حينما علمنا

 <sup>(</sup>۱) جريدة المنتقد : ع١٣ /١٣ محرم ١٣٤٤ هـ الموافق لـ ١٨ أوت ١٩٣٥ م ، نقلاً عن الشبخ إبراهيم أطفيش - ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>۲) المنهاج : ج ۱ /م۱ /عرم ۱۳۶۶ هـ/ ص ۲ - ۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه - ص ٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه - ص ٢.

أنك اعتزمت إصدار مجلة علمية سياسية وهي ( المنهاج ) ، وأنّ وزارة الداخلية المصرية قد صرّحت لكم بذلك فعلاً ... ستشرق في أفق الحياة الراقبة الناهضة إن شاء الله تعالى في أوّل المحرم سنة ١٣٤٤ هـ . ولقد سرّنا آيها الأستاذ هذا النبأ العظيم ، وكلّنا على استعداد تامّ لاستقبال منهاجكم وخدمته وتقديره بقدر ما نعلمه فيك من فضل ... وبالجملة علمنا ما تصبو إليه نفسك وما تريد أن تكيف به حياتك من العمل لرفع منار الحق والدين ، لهذا كان اغتباطنا بك ، وتفاؤلنا الخير عنهاجك القويم ... ه(١) .

وقد شارك أبا إسحاق في مجلَّته كثيرٌ من الأسماء ، منهم :

- إبراهيم أبو اليقظان : الذي عمل مراسلاً خاصًّا للمنهاج .
- على سرور الزنكلوني : من مقالاته ؛ ( بحث فلسفي في الاستعمار ) :
   ج۲ ، م۱ ، صفر ۱۳٤٤ هـ .
- عبد القادر المغربي : من مقالاته ؛ ( السعادة قصر مسدّس الأركان ) : ج٢ ، م١ ، صفر ١٣٤٤ هـ .
- سليمان باشا الباروني : من مقالاته ؛ ( جزيرة العرب لا خوف على عُمان من المعاهدة ) : ج٣ ، م١ ، ربيع الأوّل ١٣٤٤ هـ .
- محب الدين الخطيب : من مقالاته ؛ ( الشعر والمطمح القومي ) : ج٣ ،
   م١ ، ربيع الأول ١٣٤٤ هـ .

وكانت أكثر المقالات في المنهاج من توقيع أبي إسحاق ، وهذا بيانًا ببعضها :

- الصحافة المنكودة - الصحافة الوطنية بشمال إفريقيا: ج٥ ، م١ ، جمادي الأولى ١٣٤٤ هـ .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه - ص ١٧ ، ١٨ .

- أحوال فلسطين : ج٧ ، م١ ، رجب ١٣٤٤ هـ .
- حول مسألة التجنيد بوادي ميزاب : ج٧ ، م١ ، رجب ١٣٤٤ هـ .
  - الوهَّابيون والحجاز : ج٧ ، م١ ، رجب ١٣٤٤ هـ .
    - مشروعية الجهاد : ج٢ ، م١ ، صفر ١٣٤٤ هـ .
- الدسائس في جزيرة العرب ما جيك من مؤامرات لتقسيم عمان : ج٢ ، ما ، صفر ١٣٤٤ هـ .
  - الحرب الحجازية : ج٢ ، م١ ، صفر ١٣٤٤ هـ .
    - عصبة الأمم : ج٢ ، م١ ، صفر ١٣٤٤ هـ .
- انقراض الحكم الهاشمي من الحجاز : ج٦ ، م٢ ، جمادي الثانية ١٣٤٤ هـ .

وقد أولى مجال النشر والتأليف عناية ؛ فأنت تراه يعرض لبعض العناوين ، ويفصّل في صفحتها الإشهارية : عنوان الكتاب وصاحبه ، والتعريف به ، وعدد الأوراق ، وأهميته ، ومكان الطبع ، والمحتوى بالاختصار ، وثمنه . ومن هذه المصنفات التي شهر بها :

- الحديقة (ج٢) ، لمحب الدين الخطيب .ج٨ ، م١ ، شعبان ١٣٤٤ هـ .
- النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف ، لأبي البركات الراجكوتي :
   ج۸ ، م۱ ، شعبان ١٣٤٤ هـ .
  - ثلاث رسائل ، للجاحظ : ج١ و٢ ، م٢ ، محرم وصفر ١٣٤٥ هـ .
  - الأمالي ، لأبي علي القالي : ج١ و٢ ، م٢ ، محرم وصفر ١٣٤٥ هـ .
- الجنزء الثاني من تاريخ الشيخ محمد عبده : . ج١ و٣ ، م٣ ، محرم وصفر ١٣٤٥ هـ .

- الأعلام ، للزركلي : السنة الثالثة ، ج١ و٢ ، م٣ ، محرم وصفر ١٣٤٦ هـ .

- حقيقة الإسلام وأصول الحكم ، لمحمد بخيت : ج ٨ ، م ١ ، شعبان ١٣٤٤ هـ .

إنّ ( المنهاج ) لم تتمكّن من الجمع بين أسلوب المواجهة الذي اختارته ، وبين ضمان الاستمرارية ؛ فكان أوّل عدد صادر في الفاتح من شهر محرم ١٣٤٤ هـ ، وآخر عدد عام ١٣٥٠ هـ . عرفت عدم الانتظام في الصدور ، الذي تسبّب في جعل الإدارة المصرية تسحب الرخصة من أبي إسحاق . ومن أقوى أسباب هذا التذبذب ، قلّة الدعم المادّي ، المتمثّل في قلّة الاشتراكات ، والأزمة الاقتصادية العالمية التي عرفتها تلك الفترة . لقد صرّح في إحدى مراسلاته لأبي اليقظان ، أنّ « ( المنهاج ) أصبح محظورًا عن الجزائر والمغرب الأقصى وتونس وطرابلس وفلسطين رسميًا ، فما الفائدة في إرساله إلى هذه الأقطار إلا عبنًا » ( . )

ثم رأى أبو إسحاق أن يتنازل عن الرخصة لصديقه محبّ الدّين الخطيب ، ليضمن مسيرة مجلّته ، وبدءًا من ١٣٤٨ هـ تحوّلت إلى جريدة أسبوعية ، ودام صدورها سنتين (١٦).

لقد كان لوجود الشيخ أبي إسحاق في مصر الأثر الطيّب ؛ فقد أفاد واستفاد :

تعرّف إلى شخصيات علمية وسياسية عظيمة ، جعلته يكتسب كثيرًا من
 التجارب المشرقية ، ويقدّم خبرته المغربية .

- قدَّم جهودًا كبيرة في خدمة التُّراث الإسلامي ، مشرقه ومغربه ؛ نشرًا وتصحيحًا .

<sup>(</sup>١) الشيخ إبراهيم أطفيش - ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المرجع نفسه : ص ١٣٦ - ١٣٩ .

- خدم بمجلّته وطنه الصغير ووطنه الكبير ؛ من خلال عرضه القضايا الكبرى آنذاك : القضية الجزائرية ، وقضية فلسطين ، وقضية عُمان ، وقضية الحجاز ... إلخ .
- أثر في الحركة الثقافية في مصر بما نشره من تراث إباضي ، ولا شك في أنه أغنى المكتبة العربية والإسلامية ، أو قُل على الأقل المكتبة في مصر . فعرَّف الكثيرين بالمذهب الإباضي ، وبالعطاء الفكري المتنوع لأتباعه .
- مثّل قومه وبلده أحسن تمثيل ، بشخصيّته الإسلاميّة القويّة ، وبعطائه غير المتناهي في المجالين العلمي والسياسي ، جعله يرتقي منزلة عالية بين علماء مصر .
- كان عمله في دار الكتب المصرية دليلاً على الاعتراف بإمكانياته العلمية .
- واصل جهاده في مصر ؛ ففي أوّل سنة يحلّ بها رأيناه يصنّف ، وبعد سنتين يصدر مجلّته . كلّ ذلك لإيمانه بأن أوضاع الأمّة الإسلامية لا تحتمل الانتظار ولا التَّسْويف .

. . .



#### قواعد النشر

- تنشر المجلة المواد المتعلقة بالتعريف بالمخطوطات العربية ، والنصوص المحققة ،
   والدراسات المباشرة حولها ، والمتابعات النقدية الموضوعية لها .
  - ألّا تكون المادة منشورة في كتاب أو مجلة ، أو غيرها من صور النشر .
- أن تكون أصيلة فكرةً وموضوعًا ، وتناولًا وعرضًا ، تضيف جديدًا إلى
   مجال المعرفة التي تنتمي إليها .
- \* تستهل المادة بمقدمة في سطور تبين قيمتها العلمية وهدفها. وتقسم إلى فقرات ، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا ، وتضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والأمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضبطًا كاملاً ، وكذلك ما يشكل من الكلمات .
- پلتزم في تحرير الهوامش التركيز الدقيق ، حتى لا يكون هناك فضول كلام ،
   وترقم هوامش كل صفحة على حدة ، ويراعى توحيد منهج الصياغة .
  - ثُذْیّلُ المادة بخاتمة تبین النتائج ، وفهارس عند الحاجة .
- في ثبّت المصادر والمراجع يكتب اسم المصدر أو المرجع أولاً ، فاسم المؤلف ، يليه اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده ، ثم اسم البلد التي نشر فيها ، فَدَارُ النشر ، وأخيرًا تاريخ الصدور .
- ألاً تزيد المادة على ٣٥ صفحة كبيرة (١٠٠ آلاف كلمة)، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات.

- أن تكون مكتوية بخط واضح ، أو مرقونة على الآلة الكاتبة ، على أن
   تكون الكتابة أو الرَّقْنُ على وجه واحد من الورقة . وترسل النسخة الأصلية
   إلى الجلة .
- يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى ، وأنه لم يرسلها للنشر في مكان آخر .
- تراعي المجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات ، هي : تاريخ التسلم وصلاحية المادة للنشر دون إجراء تعديلات ، وتنوع مادة العدد ، وأسماء الباحثين ما أمكن.
- يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها ، ويفادون بالقرار
   النهائي بالنشر أو عدمه ، خلال فترة أقصاها ستة أشهر .
- \* تعرض المواد على مُحَكِّم أو أكثر على نحو سِرِّيّ ، وللمجلة أن تأخذ بالتقرير الوارد إليها ، أو تعرض المادة مرة أخرى على محكم آخر ، أو تتبنى قرارًا بالنشر إذا رأت خلاف ما رآه المحكم ، وليس عليها أن تبدي أسباب عدم النشر .
- إذا رأت المجلة أو المحكم إجراء تعديلات أساسية ، أو تحتاج إلى جهد
   ووقت ، على المادة ، فإنها تقوم بإرسالها إلى صاحبها ، وتنتظر وصولها ،
   فإن تأخرت تأجًا, نشرها .

## مجالة مُعَمَّلُو الْعَبِيَّةِ

علمية ، نصف سنوية ، محكَّمة تُعْنَى بشوون التراث العربي

### قسيمتاشتراك

الاشتراك السنوى للأفراد : ١٠ دولارات أميركية

|                               | الاسم :             |
|-------------------------------|---------------------|
|                               | العنوان:            |
|                               |                     |
| الرمز البريدي :               | ص . ب :             |
| الفاكس ع                      | الهاتف:             |
|                               |                     |
| : 32                          | الاشتراك المطلوب لم |
| ة 🛘 سنتين 🗎 ثلاث سنوات 📄 اكثر | ا سند               |
| نسخة ، اعتباراً من / /        | بواقع .             |
|                               |                     |

المراسلات: ص. ب: ٨٧ الدقي - القاهرة - ج. م. ع ٠

الهواتف: ٥٠٢٠٢/٣٧٦١٦٤٠٢/٣/٥ الفاكس: ٢٠٢/٣٧٦١٦٤٠١

المقـــر: ٢١ ش المدينة المنورة - نهاية محيي الدين أبو العز - المهندسين .



ثمن النسخة :

داخل مصر: ٢٠ جنبهًا.

خارج مصر : ١٠ دولارات أميركية .

(شاملة نفقات البريد).

المراسلات : ص . ب ٨٧ - الدقي - القاهرة - ج . م . ع .

الهواتف: ٥/٣/٣ ٢٧٦١٦٤٠٢

الفاكس: ٢٧٦١٦٤٠١

رقم الإيداع

Y . . V / 1 . . 4 A





# JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ARABIC MANUSCRIPTS

Vol. 51 - Part 1,2, May - November 2007

The Institute of Arabic Manuscripts Cairo - Egypt



JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ARABIC MANUSCRIPTS



#### JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ARABIC MANUSCRIPTS

عَلِدُولَ نِهِ أَوْرِكَانِ عَلَى أَلِهِ تَوْ مِنَ مُولِ أَنْ يَعْجِينَا قَالَ رَسُولُ

Vol. 51 - Part 1,2, May - November 2007

The Institute of Arabic manuscripts Cairo - Egypt